## كتاب أساس التقديس

في علم الكلام تأليف الامام فحر الدين الرازى هكذا فى بعض النسخ القديمة وفي كشف الظنون ( تأسيس التقديس) في السكلام للامام فحر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي المتوفي سنة ٢٠٦ الفه للملك العادل سيف الدين وأرسله اليه هدية فويليه المنافعي العادل سيف الدين وأرسله اليه هدية

كتاب الدرة الفاخرة فى تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكامي وجودالله تعالى وصفاته و نظام العالم للعارف الرباني مولانا ملا عبدالرحمن الجامي حقوقا لطبع محفوظة ﴾

طبعاعلى نفقة حضرات الافاضل فو الشيخ محي الدين صبرى الكردي فو والشيخ عبد الفادر معروف الكردي فو والشيخ حسين نعيمي الكردي الله طبع عطبعة (كردستان العلمية) لصاحبها فرج الله زكي الكردي عصر المحمية سنة ١٣٢٨ هجريه

STEATED TO THE TOTAL PROPERTY.

## كتاب أساسالتقديس

في علم الكلام تأليف الامام فخر الدين الرازى هكذا فى بعض النسخ القديمة وفي كشف الظنون ( تأسيس التقديس) في السكلام للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي المتوفي سنة ٢٠٦ الفه للملك العادل سيف الدين وأرسله اليه هدية

﴿ ويليه ﴾

كتاب الدرة الفاخرة فى تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكاء في وجودالله تعالى وصفاته و نظام العالم للعارف الرباني مولانا ملا عبدالرحمن الجامي حقوق الطبع محفوظة ﴾

طبعاعلى نفقة حضرات الافاضل ﴿ الشيخ محيى الدين صبرى ﴾ الكردي ﴿ والشيخ عبدالقادر معروف ﴾ الكردي ﴿ والشيخ حسين نعيمي الكردي ﴾ طبع بمطبعة (كردستان العلميه) لصاحبها فرج الله زكي الكردي بمصر المحمية سنة ١٣٢٨ هجريه

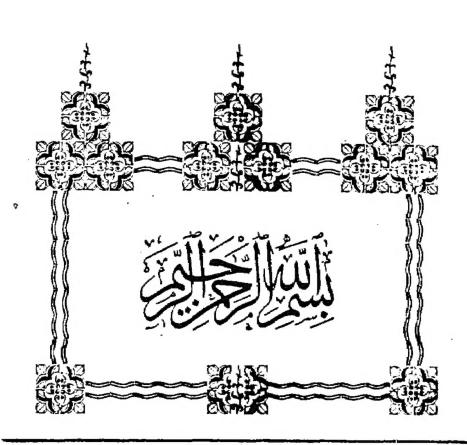

قال الشيخ الامام فحر الدين ﴿ محمد بن عمر الرازي ﴾ تغمده الله بغفرانه \*

الحمد لله الواجب وجوده و بقاؤه «الممتنع تغيره و فناؤه «العظيم قدره واستعلاؤه « العميم نماؤه و آلاؤه « الدال على وحدانيته أرضه وسماؤه « المتعالى عن شوائب التشبيه والتعطيل صفاته واسماؤه « فاستواؤه قهره واستيلاؤه » و نزوله بر ه وعطاؤه » و عينه حكمه و قضاؤه » و وجهه وجوده أو جوده وحباؤه »

وعينـه حفظـه وعونه اجتباؤه \* وضحكه عفوه أو إذنه وارتضاؤه \* وبده انعامه واكرامه واصطفاله \* ولابجري في الدارين من أفعاله الامايريده ويشاؤه \* العظمة ازاره والكبرياء رداؤه ﴿ أحمده ﴾ على جزيل نعمه وجميــل كرمه \* وأشهد أن لا اله الااللة وحده لا شريك له ﴿ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله \* أرسله بالمدى ودين الحق ليظهر معلى الدين كله ولو كرهالمشركون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً ﴿ أَمَا بِعِدٍ ﴾ فاني وان كنت ساكنا في أقاصي بلاد المشرق الا أني سمعت أهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين على أن السلطان المعظم المالم المادل المجاهدسيف الديبا والدين \* سلطان الاسلام والمسلمين «أفضل سلاطين الحق واليقين أبا بكر بن أبوب لازالت آيات راياته في تقوية الدين الحق ﴿ والمذهب الصدق متصاعدة الى عنان السماء وآثار أنوار قدرته ومكنته باقيـة بحسب تعاقب الصباح والمساء \* أفضل الملوك واكمل السلاطين \* في آيات الفضل وبينات الصدق وتقوية الدين والقويم \* ونصرة الصراط المستقيم \* فاردت أن أتحفه بتحفة

﴿ القسم الأول ﴾ في الدلائل الدالة على أنه تعالى مـ نزه عن الجسمية والحيز وفيـه فصول ﴿ الفصل الاول ﴾ في تقرير المقدمات التي يجب إيرادها قبل الخوض في الدلائل وهي ثلاثة \* ﴿ المقدمة الاولى ﴾ اعلم أنا ندعى وجود موجود لا يمكن ان بشار اليه بالحس انه همنا اوهنالك او نقول اما ندعي وجود موجود غيرمختص بشيء من الاحياز والجهات أو نقول انا ندعى وجود موجود غير حال في المالم ولا مباين عنه في شيء من الجمات الست التي للمالم \* وهذه العبارات متفاوتة والمقصود من الحكل شي واحد \* ومن المخالفين من مدعى ان فساد هذه المقدمات معلوم بالضرورة وقالوا لان العلم الضروري حاصل بان كل موجودين فانه لاند وأن يكون احدها حالا في الآخر أو مبايناً عنه مختصاً بجهة من الجهات الست المحيطة مه قالوا واثبات موجودين على خلاف هذه الافسام السبعة باطل في بداية العقول \* واعلم أنه لو ثبت كون هذه القدمة بدمية لم يكن الخوض في ذكر الدلائل جائزاً لان على تقدير ان يكون الأمر على ما قالوه كان الشروع في الاستدلال على كون الله تعالى غير حال في العالم ولا مبان عنه بالجمة ابطالا للضروريات والقدح في الضروريات بالنظريات يقتضي القدح في الاصل بالفرع وذلك يوجب تطرق الطعن الى الاصل والفرع معاً وهو باطل بل يجب علينا بيان ان هـ ذه المقدمة ليست من المقدمات البديهية حتى نزول هذا الاشكال \* فنقول الذي بدل على ان هذه المفدمات ليست مدمية وجوه ﴿ الأول ﴾ انجمور العقلاء المعتبرين اتفقوا على انه تعالى ليس بمتحيز ولا مختص بشيء من الجهات وانه تعالى غير حال في المالم ولامبان عنه في شيُّ من الجهات ولوكان فساد هذه المقدمات معلوما بالبديهة لكان اطباق أكثر العقلاء على انكارها ممتنعا لان الجمع العظيم من العقلاء لايجوز اطباقهم على انكار الضروريات بل نقول الفلاسفة اتفقوا على اثبات موجودات ليست عتحيزة ولا

حالة في التحيزة مثل العقول والنفوس والهيولي بل زعموا ان الشي الذي يشير اليه كل انسان بقوله أنا موجود ليس بجسم للبديهيات بل جمع عظيم من المسلمين اختاروا مذهبهم مثل معمر بن عبادالسلمي من المعتزلة ومثل محمد بن نعمان من الرافضة ومثل أبي القاسم الراغب وابي حامد الغزالي من اصحابنا واذا كان الأمركذلك فكيف يمكن ان يقال بان القول بان الله تعالى ليس بمتحيز ولا حال في المتحنز قول مدفوع في بداية العقول (الثاني) أنا أذا عرضنا على العقل وجود موجود لأيكون حالا في العالم ولا مباينا عنه في شيَّ من الجهات الست وعرضنا على العقل أيضا ان الواحد نصف الاثنين وان النفي والانبات لايجتمعان وجدنا العقل متوقفا في مملوم بالضرورة — وذلك بدل على ان العقل غـير قاطع في المقدمة الاولى لابالنني ولابالاثبات غاية مافي الباب آنا تجدمن أنفسنا ميلا الى القول بان كل ماسوى العالم لايد وان يكون

حالًا فيه أو مباينا عنه بالجهة والحيز الا انا نقول لما رأينا ان العقل لم يجزم بهذه المقدمة مثل جزمه بان الواحد نصف الاثنين علمنا أنه غير قاطع بأن ما سوى العالم لابد وان يكون حالًا فيه أو مباينًا عنه بالجهة بلهو مجوزلنقيضه «واذا ثبت هذا فنقول أن ذلك الظن أنما حصل بسبب أن الوهم والخيال لايتصرفان الا \_قِے المحسوسات فلا جرم كان من شأنهما انهما نقضيان على كل شي الاحكام اللاعقة بالحسوسات فهذا الميل أنما جاء بسبب الوهم والخيال لابسبب العقل البتة ﴿ الثالث ﴾ انا اذا قلنا الموجود اما أن يكون متحمراً أو حالا في المتحبز أو لامتحيزا ولاحالا في المتحبز وجدنا العقل قاطما لصحة هـ ذا التقسيم \* ولو قلنا الموجود اما ان يكون متحيزاً أو حالاً في المتحنز واقتصرنا على هذا القدر علمنا بالضرورة ان هذا التقسيم غير تام ولا منحصروانه لايتم الا بضم القسم الثالث وهو أن يقال وأما أن لا يكون متحيزا ولاحالافي المتحيز \*واذا كان الامركذلك علمنا بالضرورة ان احمال هذا القسم وهو وجود موجود لايكون متحازا ولا حالا في

المتحيز قائم في العقول من غير مدافعة ولا منازعـة وانه لا يمكن الجزم بنفيه ولا باثباته الابدليل منفصل ﴿ الرابع ﴾ انا نملم بالضرورة ان أشـخاص الناس مشتركة في مفهوم الانسانية ومتباينة بخصوصياتهاوتعيناتها ومابه المشاركةغيرمايه المايزة وهذا يقتضي أن يقال الانسانية من حيث هي انسانية مجرد عن الشكل الممين فالانسانية من حيث هي معقول مجرد فقد أخرج البحث والتفتيش عن المحسوس ماهو معقول مجرد واذا كان كذلك فكيف يستبعد في العقل أن يكون خالق المحسوسات منزهاً عن لواحق الحس وعلائق الخيال ﴿ الْحَامِسِ ﴾ انكل ماهية فانا اذا اعتبر ناها بحدها وحقيقتها فأنا قد نمقاءًا حال غفلتنا عن الوضع والحيز فكيف والانسان اذا كان مستفرق الفكر في تفهم ان حد العلمما هو وحد الطبيعة ما هو فانه في تلك الحالة يكون غافلا عن حقيقة الحيز والمقدار فضلا عن ان يحكم بان تلك الحقيقة لا مد وأن تكون مختصة عحل أو بجبة \* وهذا يقتضي أنه عكننا أن نعقل الما هيات حال ذهولنا عن الحيز والشكل والمقدار ﴿ السادس ﴾ وهو ان

الواحدمنا حالما يكون مستغرق الفكر والروية في استخراج مسئلة معضلة قد يقول في نفسه اني قد حكمت بكذا أو عقلت فحال ما يقول في نفسه اني عقلت كذا وحكمت بكذا يكون عارفا بنفسه أذ لو لم يكن عارفا بنفسه لامتنع منه أن محكم على ذاته بأنه حكم بكذا أو عرف كذا مع انه في تلك الحالة قد يكون غافلاءن معنى الحيز والجهة وعن معنى الشكل والمقدار فضلا عن أن يعلم كون ذاته في الحيز أو كون ذاته موصوفة بالشكل والمقدار \* فثبت أن العلم بالشيء قد يحصل عند عدم الملم بحيزه وشكله ومقداره وذلك يفيد القطع بأن الشيء المجرد عن الوضع والجمة يصح أن يكون معقولا ﴿ السابع ﴾ انا نبصر الاشياء الا ان القوة الباصرة لا تبصر بنفسها وكذلك القوة الخيالية تتخيل الاشياء الا أن هذه القوة لا عكنها أن تنخيل نفسها فوجود القوة الباصرة يدل على أنه لا بجب أن يكون كل شيء متخيلا وذلك يفتح باب الاحتمال المذكور ﴿ ﴿ الثامن ﴾ أنخصومنا لا يدلهم من الاعتراف بوجود شيء على 

الباب اما الكرامية واما الحنابلة أما الكرّ امية فانا اذا قلنما لهم لو كان الله تعالى مشارا اليه بالحس لكان ذلك الشيء اما أن يكون منقسما فيكون مركبا وانتم لا تقولون بذلك واما أن يكون غير منقسم فيكون في الصفر والحقــارة مثل النقطة الـتي لا تنقسم ومثل الجزء الذي لا يتجزأ وانتم لا تقولون بذلك فعند هذا الكلام قالوا أنه واحد منزه عرب التركيب والتأليف ومع هذا فاله ليس بصغير ولاحقير ومعلوم ان هذا الذي التزموه ممالاً يقبله الحس والخيسال بل لا يقبله المقل ايضا لان المشار اليه يحسب الحس ان حصل له امتداد في الجمات والاحياز كان احد جانبيه مغايرا للجانب الشاني وذلك يوجب الانقسام في بديهة العقدل وأن لم يحصل له امتداد في شيء من الجهات لا في اليمين ولا في اليسار ولا في الفوق ولا في التحت كان نقطة غير منقسمة و كان في غاية الصغروالحقارة \* فاذالم يبعد عندهم التزام كونه غير قابل القسمة مع كونه عظيما غير متناه في الامتداد كان هـذا جمعا بين النفي والاثبات ومدفوعا في بداية العقول \* وأما الحنابلة الذين

التزموا الاجزاءوالابماض فهم ايضا ممترفون بان ذاته تعالى مخالف لذوات هذه المحسوسات فانه تعالى لا يساوى هـ ذه الذوات في قبول الاجتماع والافتراقوالتغير والفناءوالصحة والمرض والحياة والموت اذلو كانت ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات في هذه الصفات لزم اما افتقاره الى خالق آخر ولزم التسلسل أولزم القول بان الامكان والحدوث غير محوج الى الخالق وذلك يلزم منه نفي الصائع فثبت أنه لا بد لهم من الاعتراف بأن خصوصية ذاته التي بها امتازت عن سائر الذوات ما لا يصل الوهم والخيال الى كنهها وذلك اعتراف بثبوت أمر على خلاف ما يحكم به الوهم ويقضي به الخيال واذاكان الامر كذلك فأي استبعاد في وجود موجود غير حال في العالم ولا مباين بالجهة للعمالم وأن كان الوهم والخيال لاعكنهما ادراك هذا الموجود \* وايضافهمدة مذهب الحنابلة الهم متى تمسكوا بآية أو بخبر يوهم ظاهره شبئا من الاعضاء والجوارح صرحوا بآنا نثبت هذا المعنى لله تعالى غلى خلاف ما هو ثابت للخلق فاثبتوا لله تمالى وجها بخلاف وجوء الخلق

ويدا بخلاف ايدى الخلق \* ومعلوم ازاليد والوجه بالمعنى الذي ذكروه مما لا يقبله الخيال والوهم \* فاذا عقل اثبات ذلك على خلاف الوهم و الخيال فأي استبعاد في القول بانه تعالى موجود ولبس داخل العالم ولا خارج العالم وان كان الوهم والخيال قاصرين عن ادراك هذا الموجود ﴿ التاسع ﴾ أن أهل التشبيه قالوا العالم والبارى موجود ان وكل موجودين فاما أن يكون أحدهما حالاً في الآخر أو مبايناً عنه \* قالوا والقول بوجوب هذا الحصر معلوم بالضرورة \* قالوا والقول بالحلول محال فتمين كونه مباينا للعالم بالجهة فمهذا الطريق احتجوا بكونه تعالى مختصا بالحيز والجيمة \* وأهل الدهر قالوا العالم والباري موجود ان وكل موجودين فاما أن يكون وجودهما معا أو احدها قبل الآخر ومحال ان العالم والبارى مما والا لزم آما قدم العالم أو حدوث البارى وهمامحالان وفيت أن الباري قبل العالم \* ثم قالوا والعلم الضروري حاصل بأن هذه القبلية لا تكون الا بالزمان والمدة \* واذا ثبت هذا فتقدم البارى ان كان عدة متناهية لزم حدوث البارىوان كان عدة لا أول

لها لزم كونالمدة قديمة فانتجوا بهذا الطريق قدم المدة والزمان فنقول حاصل هذا الكلام ان المشهة زعمت ان مباينة الباري تعالى عن العالم لا يعقل حصولها الا بالجهة وانتجوا منه كو . \_ الاله في الجهمة وزعمت الدهرية ان تقدم الباري على العمالم لايعقل حصوله الا بالزمان وانتجوا منه قدمالمدة ﴿ وَاذَا ثُبُّتُ هذا فنقول حكم الخيال فيحقالله تعالى اما أن يكون مقبولا أو غيير مقبول فان كان مقبولا فالمشبهة يلزم عليهم مذهب الدهر وهو أن يكون الباري متقدماعلي العالم عدةغيرمتناهية ويلزمهم القول بكون الزمان أزليا \* والمشبه لا يقولون بذلك والدهرية يلزم عليهم مذهب المشبهة وهو مباينة البارى عن المالم بالجهة والمكان فيلزمهم القول بكون البارى مكانيا وهم لا يقولون به \* فصار هذا النقض واردا على الفريقين \* وأما ان قلنا حكم الوهم والخيال غير مقبول البتة في ذات الله تمالى وفي صفاته فحيننذ نقول قول المشهة ان كل موجودين فلا بد وان يكون احدهما حالاً في الآخر أو مباينًا عنه بالجمة قول خيالي باطل ووول الدهري بان تقدم الباري على العالم لا بد

وان يكون بالمدة والزمان قول خيالي باطل \* وذلك هو قول أصحابنا أهلالتوحيد والتنزيه الذين عزلوا حكم الوهم والخيال عن ذات الله تعالى وصفاته وذلك هوالمهج القويم والصراط المستقيم ﴿العاشر﴾ ان معرفة افعال الله تعالى وصفاته أفربالي العقول من معرفة ذات الله تعالى \* ثم المشبهة وافقو نا على أن معرفة افعال الله تعالى وصفاته على خلاف حكم الحس والخيال أما تقرير هذا الممني في افعال الله تعالى فذاك من وجوه ﴿ احدها ﴾ ان الذي شاهد ناهمو تغير الصفات مثل انقلاب الماء والتراب نباتا وانقلاب النبات جزء بدن الانسان \* فأما حدوث الذوات ابتداء من غير سبق مادة وطينة فهذا شيء ما شاهـدناه البتــة ولا يقضي بجوازه وهمنا وخيالنا مع اناير سلمنا انه تعالى هو المحدث للذوات ابتداء من غير سبق مادة وطينة ﴿وثانيها ﴾ انا لا نعقل حدوث شيء وتكونه الافي زمان مخصوص \* ثم حكمنا بان الزمان حدث لافي زمان البتة ﴿ وَمَالَهُما ﴾ أنا لا نعقل فاعلا يفعل بعدمالم يكن فاعلا الا لتغير حالة وتبدل صفة \* ثم أنا اعترفنا مانه تعالى خالق العالم

من غيرشي من ذلك ﴿ ورابعها ﴾ أنا لا نعقل فاعلا يفعل فعلا الا لجلب منفعة أولدفع مضرة ﴿ثُمَانَا اعترفنا بانه تعالى خالق العالم لغير شي من هذا \* وأما تقرير هذا المعنى في الصفات فذلك من وجوه ﴿ احدها ﴾ إنا لانعقل ذاتا يكون عالما عملومات لأنهاية لهاعلى التفصيل دفعة وانااذا جربنا أنفسنا وجدناها متى اشتغلت باستحضار معلوم معين امتنع عليها في تلك الحالة استحضار معلوم آخر \* ثم انا مع ذلك نعتقد انه تعالى عالم بما لا نهامة له من المعلومات على التفصيل من غير أن يحصل فيه اشتباه والتباس فكان كونه تعالى عالما بجميع المعلومات امرآ على خلاف مقتضى الوهم والخيال ﴿ وَثَانِيهَا ﴾ أنا نوى أن كل من فعل فعلا فلا بدله من آلة وأداة وان الافعال الشافة تكون سبباً للكلالة والمشقة لذلك الفاعل \* ثم إنا نمتقد أنه تمالي يدبر من العرش الى ما يحت الثرى مع أنه منزه عن المشقة واللغوب والكلالة ﴿وثالثها ﴾ انانعتقدانه يسمم اصوات الخلق من العرش الى ما تحت الثرى ويرى الصفير والكبير فوق اطباق السموات العلى وتحت الارضين السفلى \* ومعلوم أن الوهم

البشرى والخيال الانساني قاصرانءن الاعتراف مهذا الموجود مع انانعتقد أنه تمالي كذلك وفثبت ان الوهم و الحيال قاصر أن عن معرفة افعال الله سبحانه وتعالى وصفاته ومع ذلك فانا نشبت الافعال والصفات على مخالفة الوهم والخيال \* وقد ثبت ان معرفة كنه الذات أعلى وأجل وأغمض من معرفة كنه الصفات \* فلما عزلنا الوهم والخيال في معرفة الصفات والافعال فلاَّ ن نعزلهما في معرقة الذات أولى وأحرى \* فهذه الدلائل العشرة دالة على ان كونه سبحانه وتعالى منزها عن الحيز والجمية ليس أمرا بدفعه صريح العقل وذلك هو تمام المطلوب وبالله التوفيق \* ومختم هذا الباب بما روي عن ارسطاليس أنه كتب في أول كتأنه في الالهيات ﴿ من اراد ان بشرع في الممارف الآلهية فليستحدث لنفسه فطرة اخرى إ قال الشبيخ رضي الله عنه وهـ ذا الكلام موافق الوحي والنبوة فانه ذكر مراتب تكون الجسد في توله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين فلما آل الأمر الى تعلق الروح بالبدن قال ثم أنشأناه خلقا آخر وذلك كالتنبيه على ان

كيفية تعلق الروح بالبدن ليس مثل انقلاب النطفة من حال الله حال بل هذا نوع آخر مخالف التلك الانواع المتقدمة فلهذا السبب قال ثم أنشأ ناه خلقا آخر فكذلك الانسان اذا تأمل في صفاتها فذلك في احوال الاجرام السفلية والعلوية وتأمل في صفاتها فذلك له قانون فاذا أراد ان ينتقل منها الى معرفة الربوبية وجب ان يستحدث لنفسه فطرة اخري وعقلا آخر بخلاف العقل الذي به اهتدى الى معرفة الجسمانيات \*وهذا آخر الكلام في هذه المقدمة و بالله التوفيق \*

الله المقدمة الثانية اله ليس كل موجود يجب ان يكون له نظير وشبيه وانه ليس يلزم من نفي النظير والشبيه نفى فلك الشيء ويدل عليه وجوه (الحجة الأولى) ان بديهية العقل لا تستبعد وجود موجود موصوف بصفات مخصوصة بحيث يكون كل ما سواه مخالفاً له في تلك الخصوصية \* واذا لم يكن هذا مدفوعا في بداية العقول علمنا انه لا يلزم من عدم نظير الشيء عدم ذلك الثي (الحجة الثانية) هي ان وجود الشيء اما ان يتوقف على وجودما شابهه أو لا يتوقف والاول باطل

لان الشيئين لو كانا متشابهين وجب استواؤها في جميم اللوازم فيلزم من توقف وجود هذا على وجود الثاني توقف وجود الثاني على وجود الاول بل توقف كل واحد منهماعلى نفسه وذلك محال في بداية العقول «فثبت أنه لا توقف وجود الشيء على وجود نظير له فلايلزم من نفي النظير نفيه ﴿ الحجة الثالثة ﴾ هي أن تعين كل شيء من حيث انه هو ممتنع الحصول في غيره والا لـكان ذلك الشي عين غيره \* وذلك باطل في بداية العقول فثبث ان تعين كل شيء من حيث أنه هو ممتنع الحصول في غيره \* فعلمنا انعدم النظير والمساوي لايوجب القول بعدم الشي فظهر فساد قول من يقول انه لا عكمننا ان نعقل وجود موجود لا يكون متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه الا اذا وجدنا له نظيراً فإن عندنا الموصوف مذه الصفة ليس الا الله تعالى و بينا أنه لا يلزم من عدم النظير والشبيه عـدم الشي فثبت أن هذا الكلام ساقط بالكلية ومالله التوفيق \* ﴿ المقدمة الثالثة ﴾ اعلم أن القائلين بأنه تعالى جسم اختلفوا فمنهم من يقول أنه على صورة الانسان ثم المنقول عن

مشهة الامة انه على صورة الانسان الشاب \* وعن مشهة الهود أنه على صورة انسان شيخ وهم لا يجوزون الانتقال والذهاب والمجيء على الله تعالى ﴿ وَأَمَا الْمُحْقَوْنُ مِنَ الْمُسْهِـةُ فالمنقول منهم انه تعلى على صورة نور من الأنوار \* وذكر ابومعشر المنجم ان سبب اقدام الناس على انخاذ عبادة الاوثان ديناً لانفسهم هوان القوم في الدهر الاقدمكانوا على مذهب المشهة وكانوا يمتقدون أن اله العالم نور عظم \* فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا وثناً هو أكبر الاوثان على صورة الاله واوثانا اخرى على اصغرمن ذلك الوثن على صورة الملائكة واشتغلوا بعبادة هذه الاوثان على اعتقاد أنهم يعبدون الآله والملائكة فثبت ان دين عبادة الاصنام كالفرع عن مذهب المشبهة ﴿ وَاعْلَمُ ﴾ أَنْ كَثَيْرًا مِنْ هُؤُلاء يَمْنَعُ مِنْ جُوازًا لَحْرَكَةُ وَالسَّكُونَ على الله تعالى \*واما الكر امية فهم لا يقولون بالاعضاء والجوارح بل يقولون انه مختص عافوق العرش \* ثم ان هذا المذهب يحتمل وجوها ثلاثة فانه تعالى إما أن نقال أنه ملاق للمرش \* وأما ان يقال انه مباين عنه ببعد متناه \* واما أن يقال أنه مباين

ببعد غير متناه وقد ذهب الى كل واحد من هـذه الاقسام الثلاثه طائفة من الـكرامية \* واختلفوا أيضاً في أنه تعالى مختص بتلك الجهات لذاته أو لمفنى قديم وبينهم اختلاف في ذلك فهذا تمام الـكلام في المقدمات وبالله التوفيق \*

﴿ الفصل الثاني ﴾ في تقدير الدلائل السمعية على انه تعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة ﴿ الحجة الاولى ﴾ قوله تعالى ﴿ قُلْ هُو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ﴾ واعلم أنه قد اشتهر في التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماهية ربه وعن نعتــه وصفته فانتظر الجواب من الله تعالى فانزل الله تعالى هذه السورة اذا عرفت ذلك فنقول هذه الصورة يجب ان تكون من المحكمات لا من المتشابهات لانه تعالى جملها جواباً عن سؤال المتشابه بل وانزلها عنه الحاجة وذلك بفتضي كونها من المحكمات لامن المتشابهات \* واذا تبت هذاوجب الجزم بان كل مذهب يخالف هذه السورة يكون باطلا \* فنقول ان قوله تعالى أحــد يدل على نفى الجسميه ونفى الحيز والجهة \* اما دلالته على انه

تعالى ليس بجسم فذلك لان الجسم اقله أن يكون مركبا من جوهر من وذلك ينافي الوحدة \* وقوله أحــد مبالغة في الواحدية فكان قوله أحد منافياً للجسمية واما دلالته على انه ليس بجوهر فنقول اما الذين ينكرون الجوهر الفرد فالهمم يقولون ان كل متحيز فلا مد وان يتميز أحد جانبيه عن الثاني وذلك لانه لاند من أن يتميز يمينه عن يساره وقدامه عن خلفه وفوقه عن محته وكل ما تميز فيه شي عن شي فهو منقسم لان عينه موصوف بأنه عين لا يسار \* و يساره موصوف بانه بسار لا مين فلو كان مينــه عين بساره لاجتمع في الشيء الواحد أنه يمين وليس بيمين ويسار وليس بيسار فيلزم اجتماع النفي والاثبات في الشي الواحد وهو محال \* قالوا فثبت أن كل متحيز فهومنقسم وثبت ان كل منقسم فهو ليس بأحد فلهاكان الله تعالى موصوفاً بانه آحد وجب ان لايكون متحيزاً اصلا وذلك ينفي كو نهجوهرا \* واما الذين بثبتون الجوهر الفردفانه لاعكنهم الاستدلال على نفي كونه تعالى جوهرامن هذا الاعتبار ويمكنهم ان محتجوا لهذه الآية على نفي كونه جوهرا من وجه

آخر ﴿ وبيانه هوان الأحديم براد به نفي التركيب والتألف في الذات فقد يراد به ايضا نني الضد والند ولوكان تعالى جوهرا فردا لكان كل جوهرفرد مثلاله وذلك ينفي كونه احدا \*ثم اكدواهذا الوجه بقوله تعالى ولم يكن له كفواأحد ولو كان جوهرا لكانكل جوهر فرد كفوا له \* فدلت هذه السورة من الوجه الذي قررناه على انه تعالى ليس بجسم ولا بجوهر \*واذا ثبت انه تعالى ليس بجسم ولا بجوهر وجب أن لايكون في شيء من الاحياز والجهات لان كل ما كان مختصا محمز وجهة فان كان منقسها كان جسما وقد سنا الطال ذلك وان لم يكن منقسماكان جوهرا فرداوقد بينا انه باطل ولما بطل القسمان ثبت انه يمتنع ان يكون فيجهة اصلا فثبت ان قوله تعالى احد يدل دلالة قطعية على أنه تعالى ليس بجسم ولا بجوهر ولا في حيز وجهة أصلا ﴿ واعلم ﴾ انه تعالى كما نص على أنه تعالى واحدفقدنص على البرهان الذي لاجله يجد الحكم بأنه أحد وذلك أنه قال هو الله احد وكونه الها يقتضي كونه غنياعما سواه وكل مركب فأنه مفتقر الى كل واحد من اجزائه وكل

واحدمن أجزاله غيره فكرم ك فهو مفتقر الى غيره وكونه الها يمنع من كو نه مفتقرا الى غيره وذلك يوجب القطع بكونه احدا وكونه احدا يوجب القطع بانه ايس بجسم ولا جوهر ولا في حيزوجهة \*فشبت ان قوله تعالى هو الله أحدير هان قاطع على ثبوت هذه المطالب \* واما قوله ﴿ الله الصمد ﴾ فالصمد هو السيدالمصموداليه في الحوائم وذلك بدل على انه ليس بجسم وعلى انه غير مختص بالحيز والجهة اما بيان دلالته على نفي الحسمية من وجوه ﴿ الأول ﴾ انكل جمم فهوم كبوكل مركب فهو محتاج الى كل واحد من أجزائه وكل واحد من اجزائه غيره فكل مركب فهو محتاج الى غيره والمحتاج الى النير لايكون غنيا محتاجا الى غير ه فلم يكن صمد امطلقا ﴿ الثاني ﴾ لو كان مركبا من الجوارح والاعضاء لاحتاج في الابصار إلى العين وفي الفعل الى اليد وفي المشي الى الرجل وذلك ينافى كو نه صمدا مطلقا ﴿الثالث﴾ إنا نقيم الدلالة على أن الاجسام متماثلة والاشياء المهائلة بجب اشتراكها في اللوازم فلو احتاج بعض الاجسام الى بعض لزم كون الكل محتاجاالى ذلك الجسم ولزم أيضا كونه

محتاجا الى نفسه وكل ذلك محال ولما كان ذلك محالا وجب ان لايحتاج اليه شي من الاجسام ولو كان كـ ذلك لم يكن صمدا على الاطلاق، واما بيان دلالته على أنه تمالي منزه عن الحنز والجهة فهوانه تعالى لوكان مختصابالحيز والجهة لكان اماان يكون حصوله في الحين المعين واجبا او جائزا ﴿ فَانَ كَانُ وَاجِبًا فَينَّمُذُ يكون ذاته تعالى مفتقرا في الوجود والتحقق الي ذلك الحيز الممين \* وأماذلك الحير الممين فانه يكون غنياءن ذاته المخصوص لانالوفرضنا عدم حصول ذات الله تعالى في ذلك الحيز المعين لم بطل ذلك الحيز اصلا\* وعلى هذا التقدير يكون تعالى محتاجا الى ذلك الحيز فلم يكن صمدا على الاطلاق أما ان كان حصوله في الحيز المعين جائز الاواجبا فحينتذ يفتقر الي مخصص يخصصه بالحنز الممين وذلك نوجب كونه محتاجا وينافي كونه صمدا \* واماقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد فهذا أيضا مدل على على أنه ليس بجسم ولا جوهر لأنا سنقيم الدلالة على أن الجواهر مماثلة فلو كان تعالى جوهرا ككان مثلا لجميع الجواهر فكان كل واحد من الجواهر كفؤاله ولوكان جسما لكان

مؤلفًا من الجواهر لان الجسم يكون كذلك وحينتذ يعود الالزام المذكور فثبت ان هذه السورة من أظهر الدلائل على انه تمالی لیس بجسم ولا بجوهر ولا حاصل فی مکان وحنز ﴿ وَاعْلِمُ ﴾ أنه كما أن الكفار لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفة ربه فأجاب الله مذه السورة الدالة على كونه تعالى منزها عن أن يكون جسما أو جوهراً أو مختصا بالمكان فكذلك فرعون سأل موسى عليه السلام عن صفة الله تمالى فقال وما رب العالمين ثم ان موسى لم يذكر الجواب عن هذا السؤال الا بكونه تمالي خالقا للناس ومديراً لهم وخالق السموات والارض ومدبرآ لهما وهذا ايضامن أقوى الدلائل على أنه تمالي ليس عتجيز ولا في جهة لانا سنبين أن شاء الله تعالى أن كون الشيء حجما ومتحيزاً عين الذات ونفسها وحقيقتها لا أنه صفة قاعة بالذات، وأما كونه خالفا للاشياء ومدبرا لهافهو ضفة ولفظة ماسؤال عن الماهية وطلب الحقيقة فلو كان تعالى متحيزاً لـ كان الجواب عن قول وما رب العالمين بذكر كونه متحيزاً أولى من الجواب منه بذكر كونه خالفا

ولو كان كذلك كان جواب موسى عليه السلام خطأ ولكان طمن فرعون بانه مجنون لا يفهم السؤال ولا يذكر في مقابلة السؤال ما يصلح أن يكون جوابامتجها لازما ولما بطل ذلك علمنا أنه تمالي ما كان متحيزاً فلا جرم ما كان عكن تعريف حقيقته سبحانه وتعالى الابأنه خالق مدبر فلا جرم كان جواب موسى عليه السلام صحيحا وكان سؤال فرعون ساقطا فاسدا فثبت انه كما ان جواب محمد صلى الله عليــه وسلم عن سؤال الكفار عن صفة الله تعالى مدل على تنزيه الله تعالى عن التحين فكذلك جواب موسى عليه السلام ﴿ أَمَا الْخَايِلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم فقد حكى الله تعالى عنه في كتابه بأنه استدل بحصول التغير في أحوال الكواكب على حدوثها \* ثم قال عند تمام الاستدلال ﴿ وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما ك

﴿ واعلى انهذه الواقعة تدل على تنزيه الله تمالى وتقديسه عن التحيز والجهة أما دلالتها على تنزيه الله تعالى عن التحيز فن وجوه ﴿ احدها ﴾ انا سنبين انشاء الله تعالى ان الاجسام

متماثلة فاذا ثبت ذلك فنقول ما صح على أحــد المثلين وجب أن يصبح على المثل الآخر فلو كان تعالى جسما أو جوهراً وجب أن يصبح عليه كل ما صبح على غيره وان يصبح على غيره كل ما صح عليه \* وذلك يقتضي جواز التغير عليه ولما حكم الخليل عليه السلام بأن المتغير من حال الى حال لا يصلح للالهية وثبت أنه لو كان جسما لصح عليه التغير لزم القطع بأنه تمالى ليس عتحيز أصلا ﴿ الثاني ﴾ انه عليه السلام قال عند تمام الاستدلال (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض) فلم يذكر من صفات الله تعالى الا كونه خالفا للعالم والله تعالى مدحه على هذاالكلام وعظمه فقال ﴿ وتلك حجتنا آتيناها ابراهم على قومه نرفع درجات من نشاء ﴾ ولو كان إله العالم جسما موصوفا بمقدار مخصوص وشكل مخصوص لما كمل العلم به تعالى الابعد العلم بكونه جسما متحيزا ولوكان كذلك لما كازمستحقا للمدح والتمظيم بمجرد معرفة كونه خالقًا للعالم \* فلماكان هذا القدر من المعرفة كافيا في كال معرفة الله تعالى دل ذلك على انه تعالى ليس عتجيز ﴿ الثالث ﴾ أنه تعالى لو كان جسما الكان كل

جسم مشاركا له في تمام الماهية فالقول بكونه تعالى جسما يقتضي اثبات الشريك لله تعالى وذلك ينافى قوله ﴿ وما أنا من المشركين ﴾ فثبت بما ذكرناه ان العظماء من الانبيا، صلوات الله عليهم كانوا قاطمين بتنزيه الله تعالى وتقديسه عن الجسمية والجوهرية والجهة فبالله التوفيق \*

﴿ الحجة الثانية ﴾ من القرآن قوله تعالى ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ ولوكان جسما لكان مثلا لسائر الاجسام في تمام الماهية لانا سنبين ان شاء الله تعالى بالدلائل الباهرة ان الاجسام كلما مماثلة وذلك كالمناقض لهذا النص\* فان قيل لم لا يجوز ان يقال انه تغالى وان كان جسما الا انه مخالف لغيره من الاجسام كما أن الانسان والفرس وأن اشـتركا في الجسمية لكنهما مختلفان في الاحوال والصفات ولا يجوز أن يقال الفرس مثل الانساق فكذا هنا والجواب من جهتين ﴿ الاولى ﴾ أنا سنقيم الدلالة على أن الاجسام كلها متماثلة في تمام الماهية فلو كان تعمالي جسمار لكان ذاته مثلا لسائر الاجسام وذلك مخالف لهذا النص والانسان والفرس ذات كل واحد منهما

مماثلة لذات الآخر والاختلاف انما وقع في الصفات والاعراض والذاتان اذاكاننا متماثلتين لكان اختصاصكل واحدة منهما بصفاته المخصوصةمن الجائزات لامن الواجبات لان الاشياء المَمَاثُلَةُ في تمام الذات والماهيـة لا يجوز اختلافها في اللوازم فلو كان الباري تعالى جسما لوجب أن يكون اختصاصه بصفاته المخصوصة من الجائزات ولو كان كذلك لزم افتقاره الى المدير والمخصص وذلك يبطل القول بكونه تمالى إلهالمالم ﴿ الثاني ﴾ ان بتقدير أن يكون هو تعالى مشاركا لسائر الاجسام في الجسمية ومخالفًا لها في الماهيـة المخصوصة بجب وقوع الكثرة في ذات الله تعالى لان الجسمية مشترك فيها بين الله وبين غيره وخصوصية ذاته غير مشتركة فما بين الله تعالى وببن غيره وما به المشاركة غيرمانه المائزة وذلك نقتضي وتوع التركيب في ذاته المخصوصة وكل مركب ممكن لا واجب على ما بيناه \* فثبت ان هذا السؤ الساقط والله أعلم \* ﴿ الحجة الثالثة ﴾ قوله تعالى ﴿ والله الغني وانتم الفقراء ﴾ دل هذه الآنة على كونه تمالى غنيا ولوكان جسما لماكان غنيا

لان كل جسم مركب وكل مركب محتاج الى كل واحد من أجزائه وايضا لو وجب اختصاصه بالجهة لكان محتاجا الى الجهة وذلك بقدح فى كونه غنيا على الاطلاق،

﴿ الحجة الرابعة ﴾ قوله تعالى ﴿ لا إله الا هو الحي القيوم ﴾ والقيوم من يكون قائما بنفسه مقوماً لغيره فكونه قائما بنفسه عبارة عن كونه غنيا عن كلما سواه وكونه مقوما لغيره عبارة عن احتياج كل ما سواه اليه فلو كانجسما لكان هو مفتقرا الى غيره وهو جزؤه ولكان غيره غنيا عنه وهو حزؤه فحيننذ لا يكون قيوما \* وايضا لو وجب حصوله في شيء من الاحياز لكان مفتقرا محتاجا الى ذلك الحبر فلم يكن قيوما على الاطلاق \* فان قيل ألستم تقولون انه يجب أن يكون موصوفا بالعلم ولم يقدح ذلك عندكم في قوله قيوما فلم لا مجوز أيضا أن يقال انه بجب أن محصل في حمر معين ولم يقدح ذلك في كونه قيوما \* قيل عندنا أن ذاته كالموجب لتلك الصفة وذلك لا تقدح في وصف الذات بكونه قيوما\* أما همنا فلا عكن أن يقال ان ذاته توجب ذلك الحيز المعين

لان بتقدير أن لا يكون حاصلا فى ذلك الحيز لم يلزم بطلان ذلك ولا عدمه فكان الحيز غنيا عنه وكان هو مفتقرا الى ذلك الحيز فظهر الفرق والله اعلم \*\*

﴿ الحجة الخامسة ﴾ قوله تعالى ﴿ هل تعلم له سميا ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنه هل تعلم له مثلا ولو كان متحيزا لكان كل واحد من الجواهم مثلا ﴾

﴿ الحجة السادسة ﴾ قوله تمالى ﴿ هو الله الخالق البارئ المصور ﴾ وجه الاستدلال به أنا بينا في سائر كتبنا أن الخالق في اللغة هو المقدر ولوكان تعالى جسما لكان متناهيا ولو كان متناهيا ولو كان متناهيا لكان مخصوصا عقدار معين ولما وصف نفسه بكونه خالقا وجب أن يكون تعالى هو المقدر الجميع المقدرات عقاديرها المخصوصة فاذا كان هو مقدراً في ذاته بمقدار مخصوص لزم كونه مقدراً لنفسه وذلك محال وأيضا لوكان جسما لكان متناهيا وكل متناه فانه محيط به حد أو حدود مختلفة \* وكل ما كان كذلك فهو مشكل وكل مشكل وكل مشكل فله صورة \* ثم انه مشكل فله صورة \* ثم انه

تعالى وصف نفسه بكونه مصورا فيلزم كونه مصورا لنفسه وذلك محال فيلزم أن يكون منزها عن الصورة والجسمية حتى لا يلزم هذا المحال \*

( الحجة السابعة ) قوله تعالى ﴿ هو الاول والآخر والظاهر والباطن ﴾ وصف نفسه بكونه ظاهر ا وباطنا ولو كان جسما لكان ظاهره غير باطنه فلم يكن الشيء الواحمه موصوفا بانه ظاهر وبانه باطن لانه على تقمه يركن الشيء يكون الظاهر منه سطحه والباطن منه عمقه فلم يكن الشيء الواحد ظاهر او باطنا وأيضا المفسر ون قالوا انه ظاهر بحسب الدلائل باطن بحسب انه لا يدركه الحس ولا يصل اليه الخيال ولو كان جسما لما أمكن وصفه بانه لا يدركه الحس ولا يصل اليه الخيال الله الخيال الله الخيال ه

(الحجة الثامنة) قوله تعالى (ولا يحيطون به علما) وقوله تعالى (لا تدركه الابصار) وذلك يدل على كونه تعالى منزهاً عن المقدار والشكل والصورة والالكان الادراك والعلم محيطين به وذلك على خلاف هذين النصين \* فان قيل

لم لا يجوز أن يقال انه وان كان جسما لكنه جسم كبير فلهدا المه في لا يحيط به الادراك والعلم \* قلنا لو كان الامركذلك لصح أن يقال بان علوم الخلق وأبصارهم لا تجيط بالسموات ولا بالجبال ولا بالبحار ولا بالمفاوز فان هذه الاشياء أجسام كبيرة والابصار لا تحيط باطرافها والعلوم لا تصل الى تمام أجزائها \* ولو كان الامر كذلك لما كان في تخصيص ذات الله تعالى مهذا الوصف فائدة \*

﴿ الحجة التاسعة ﴾ قوله تعالى ﴿ واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعام يرشدون ﴾ وسئل النبي صلى الله عليه وآله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فانزل الله تعالى هذه الآية ولو كان تعالى في السماء أو في العرش لما صح القول بانه تعالى قريب من عباده \*

﴿ الحجة العاشرة ﴾ لوكان تمالى فى جهة فوق لكان سماء ولوكان سماء لكان مخلوقاً لنفسه وذلك محال فكونه فى جهة فوق حال \* وانما قلنا أنه تمالى لوكان فى جهة فوق

لكان سماء لوجهين ﴿ الأول ﴾ ان السماء مشتق من السمو" وكل شيء سماك فهو سماء \* فهذا هو الاشتقاق الاصلي اللغوي \* وعرف القرآن أيضاً متقرر عليه بدليل انهم ذكروا في تفسير قوله تمالي ﴿ و نَفْرُلُ مِن السَّمَاءُ مِن جِبَالُ فَهَا مِن يُرِد ﴾ الله السحاب قالوا وتسمية السحاب بالسماء جائز لانه حصل فيه معنى السمو \* وذكروا أيضاً في نفسير قوله تعالى ﴿ وانزلنامن السماء ماء طهوراً ﴾ انه من السحاب فثبت ان الاشتقاق اللغوى والعرف القرآني متطاهان على تسمية كل ماكان موصوفا بالسمو والعلوسماء ﴿ الثاني ﴾ انه تعالى لو كان فوق العرش لـكان من جلس في العرش ونظر الى فوق لم ير الا نهامة ذات الله تعالى فكانت نسبة نهامة السطح الاخير من ذات الله تمالي الى سكان المرش كنسبة السطح الاخير من السموات الى سكان الارض وذلك يقتضي القطع مانه لو كان فوق العرش احكان ذاته كالسماء لسكان العرش فثبت انه تعالى لوكان مختصاً بحيمة فوق لكان ذاته سماء \* وانما تلنا انه لوكان ذاته سماء لكان ذاته مخلوقا لقوله تعالى ﴿ تَنْزِيلًا ثَمْنَ خَلْقَ

الارض والسموات العلى إولفظة السموات لفظة جمع مقرونة بالالف واللام ﴿ وهذا يقتضي كون كل السموات مخلوقة لله تمالي فلوكان هو تعالى سماء لزم كونه خالقا لنفسه \* وكذلك أيضاً قوله تمالي ﴿ انربكِ الله الذي خلق السمو ات والارض في ستة أيام ﴾ مدل على ماذكر ناه فثبت أنه تعالى لوكان مختصاً بجهة فوق لكان سماء ولوكان سماء لكان مخلوقا لنفسه وهذا محال \* فوجب أن لا يكون مختصاً بجرة فوق \* فان قيل افظ السما ، مختص في العرف بهذه الاجرام المستديرة وأيضاً فيب ان هذا اللفظ في أصل الوضع يتناول ذات الله تمالي الا أن مخصيص العموم جائز \* قلنا اما الجواب عن الأول فهو ان هذا الفرق ممنوع وكيف لا نقول ذلك وقد دللنا على ان بتقدير أن يكون الله تعالى مختصاً بجرة فوق فان نسبة ذاته تعالى الى سكان العرش كنسبة السماء الى سكان الارض فوجب القطع مانه لوكان مختصا بجهة فوق لكانساء وأما الجواب عن الثاني فهوان مخصيص العموم انما يصاراليه عندالضرورة \* فلو قام دنيل قاطع عقلي على كونه تمالي مختصا بجمة فوق لزمنا المصير الى هــذا التخصيص أما

ما لم يقم شيء من الدلائل على ذلك بل قامت القواطع العقلية والنقلية على امتناع كونه تعالى في الجهة فلم يكن بنا الى التزام هذا التخصيص ضرورة فسقط هذا الكلام \*\*

﴿ الحجة الحادية عشر ﴾ قوله تعالى ﴿ قل لمن ما في السموات والارض قل لله ﴾ وهذامشمر بان المكان وكل مافيه ملك لله تعالى \* و قوله وله ما سكن في الايل والمهارو ذلك بدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك لله تعالى ومجموع الآيتين بدلان على أن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات كلها ملك لله تمالي وذلك بدل على تنزيه عن المكان والزمان ، وهذا الوجه ذكره أبومسلم الاصفهاني رحه الله في تفسيره ﴿ واعلم ﴾ ان في تقديم ذكر المكان على ذكر الزمان سرآ شريفا(١) وحكمة عالية ﴿ الحجة الثانية عشر ﴾ قوله تعالى ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ عمانية إولوكان الخالق في العرش لكان حامل المرش حاملا لمن في المرش فيلزم احتياج الخالق الى المخلوق

<sup>(</sup>۱) لعل ذلك السر أن الزمان هو مقدار حراكة الفلك وخركة الفلك ألمان الفلك المان عدوده انتهى مصححه

ويقرب منه قوله تعالى ﴿ الذين يحملون العرش ﴾

﴿ الحجة الثالثة عشر ﴾ لوكان تعالى مستقرا على المرش لكان الابتداء بتخليق المرش أولى من الابتداء بتخليق السموات لان تقدير القول بانه مستقر على العرش فيكون العرش مكاناله والسموات مكان عبيده \* والاقرب الى العقول أن يكون تهيئة مكان العبيد لكن أن يكون تهيئة مكان العبيد لكن من المعلوم أن تخليق السموات مقدم على تخليق العرش لقوله تعالى ﴿ ان ربك الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش ﴾ وكلة ثم للتراخي \*

﴿ الحجة الرابعة عشر ﴾ قوله تعالى ﴿ كُلُّ شِي هَالكُ الله وجهه ﴾ ظاهر اللاية يقتضي فناء العرش وفناء جميع الاحياز والجهات وحينئذ بهى الحق سبحانه وتعالى منزها عن الحيز والجهة \* واذا ثبت ذلك امتنع ان يكون الآن في جهة والالزم وقوع التغير في الذات \* فان قيل الحيز والجهة ليس شيئا موجوداحتى يصير هالسكا فانيا \* قلنا الاحياز والجهات امور مختلفة محقايقها متباينة عاهياتها بدليل انكم

قلَّتُم أنه نجب حصول ذات الله تعالى في جهة فوق ويمتنع حصول ذابه في سابر الجهات فلولا أن جهة فوق مخالفة بالماهية لسائر الجهات لما كانت جهة فوق مخالفة لسائر الجهات في هذه الخاصة وهذا الحكم \* وأيضا فلانا نقول هذا الجسم حصل في هذا الحيز بعد ان كان حاصـ لا في حيز آخر فهذه الاحياز ممدودة متباينة متعافبة والعدم المحض لايكون كذلك \*فثبت ان هذه الاحياز امور متخالفة بالحقائق متباسة بالمدد وكل ماكان كذلك امتنع أن يكون عدما محضا فكان أمرا موجودا واذا ثبت هذا دخل محت قوله تعالى ﴿ كُلُّ شِيُّ ا هالك الا وجهه ﴾ وأذا هلك الحيز والجهة بقي ذات الله تعالى منزها عن الحبز وهية الـكلام قد تقدمت \*

﴿ الحجة الخامسة عشر ﴾ قوله تعالى ﴿ هو الاول و الآخر ﴾ فهذا يقتضي أن يكون ذاته متقدما في الوجود على كل ماسواه وان يكون متأخرا في الوجود عن كل ماسواه \* وذلك يقتضي انه كان موجودا قبل الحيز والجهة ويكون موجودا بعد فناء الحيز والجهة \* والحاد في الحجة الحيز والجهة \* والحاد في الحجة الحيز والحجة \* والحجة \* والحاد في الحجة \* والحاد في الحجة \* والحجة \* والحاد في الحجة \* والحدة \* والحدة

الثالثةعشر والرابعة عشر \*

﴿ الحجة السادسة عشر ﴾ قوله تعالى ﴿ واسجد واقترب ﴾ ولو كان في جهـة الفوق لـكانت السجدة تفيد البعد من الله تعالى لا القرب منه وذلك خلاف الاصل \*

﴿ الحجة السابعة عشر ﴾ قوله تعالى ﴿ فلا تجعلوا لله اندادا ﴾ والند المثل ولو كان تعالى جسما لكان مثلا لكل واحد من الاجسام لما سنبين ان شاء الله تعالى ان الاجسام كلها متماثلة فينتذ يكون الند موجودا على هذا التقدير وذلك على مضادة هذا النص \*

﴿ الحجة الثامنة عشر ﴾ الحديث المشهوو وهو ما روى ان عمران بن الحصين قال يارسول الله اخبرنا عن أول هذا الامر \* فقال كان الله ولم يكن معه شي \* وقد دلنا مرارا كثيرة على أنه تعالى لوكان مختصا بالحيز والجهة لكان ذلك الحيز شيئا موجودا معه وذلك على نقيض هذا النص \*

﴿ الحجه التاسعة عشر ﴾ روى أن النبي صلى الله عليــه

وسلم قيل له أين كان ربنا قال كان في عماء ليس تحته ماء (1) ولا فوقه هوا، فقيل العماء بالمد الغيم الرقيق \* وأما العمى بالقصر فهو عبارة عن الحالة المضادة للبصر \* فقال بعض العلماء تجب ان يكون الرواية الصحيحة هى الرواية بالقصر وحينئذ بدل على نفى الجهة لان الجهة اذا لم تكن موجودة لم تكن مرئية فامكن جعل العمى عبارة عن عدم الجهة \* ويتأكدهذا بقوله عليه السلام ليس تحته ماء ولا فوقه هواء ﴿ واعلم ﴾ أن هذه الوجود التي ذكر ناها بعضها قوى وبعضها ضعيف وكيفها كان الامر فقد ثبت ان في القرأن والاخبار دلائل كثيرة تدل على تنزيه الله تعالى عن الحيز والجهة و بالله التوفيق \*

﴿ الفصل الثالث ﴾ في اقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى ليس عتجيز فقد عتجيز البتة ﴿ اعلم ﴾ انا اذا دللنا على أنه تعالى ليس عتجيز فقد

<sup>(</sup>۱) هذا مخالف الرواية المشهورة القائلة ليس تحته هوا، ولا فوقه هوا، ثم انظر كيف يمكن جعل العمى بالقصر عبارة عن عدم الجهة مع ان المشهور على ألسنة العرفاء الذين هم أدرى بحقائق التأويل رواية المدوية ويقولون الالمراد بالعاء حقيقة لطيفة ربانية ورقيقة نورانية انتهى

دللنا على أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر فرد لان المتحيز ان كان منقسما فهو الجسم وان لم يكن منقسما فهو الجوهر الفرد \* فنفول الذي بدل على أنه تمالي ليس متحيز وجود \* ﴿ البرهان الأول ﴾ انه تمالي لو كان متحنزا لكان مماثلا لسائر المتحيزات في تمام الماهية وهذا ممتنع فكونه متحنزا ممتنع وانما قلناانه تعالى لوكان متحيزا لكان مماثلا لسائر المتحيزات في تمام الماهية لانه لو كان متحمرًا لكان مساويالسائر المتحمر ات في كو نه متحيز المثم بعدهذا لايخلو اما أن يقال انه مخالف غيره من الاجسام في ما هيته المخصوصة وا ما أن لا مخــالفه في الحقيقة والقسم الاول باطل فتعين الثاني وحيننذ بحص منه انه تعالى لو كان متحيرًا لكان مثلا لسائر المتحيزات فيفتقر همنا الى بيان انه يمتنع أن يكون مساويا لسائر المتحيزات في عموم المتحيزية ومخالفالها في ماهيته المخصوصة «فنقول الدليل على أن ذلك ممتنع هو أن بتقدير أن يكون مساويا لسائرها في المتحيزية ومخالفًا لهما في الخصوصية كان ما به الاشتراك مغانوا لامحالة لمابه الامتياز فحينئذ يكوزعموم المتحيزية مغايرا

لخصوص ذاته المخصوصة ﴿ وحيننذ نقول اما أن يكون الذات هي المتحيزية ويكون تلك الخصوصيةصفة لتلك الذات \* وإما ان تقال المتحيزية صفة وتلك الخصوصية هي الذات \* اما القسم الاول فانه يقتضي حصول المقصو دلانه اذاكان مجر دالمتحيزية هو الذات وثبت ان مجرد المتحيزية أمر مشترك فيه بينه وبين سائر المتحيزات فينتذ محصل منه أن بتقدير أن يكون تعالى متحيزا كانت ذاته مماثلة لذوات ساثر المتحيزات وليس المطلوب الاذلك \* وأما القسم الثاني وهو أن يقال الذات هي تلك الخصوصية والصفة هي المتحنزية فنقول هذا محال وذلك لان تلك الخصوصية من حيث أنها هي هي مع قطع النظر عن المتحيزية اماأن يكون لها اختصاص بالحيز واماأن لا يكون كذلك والاول محاللان كل ماكان حاصلا في حيز وجهة على سبيل الاستقلال كان متحيزا \* فلو كانت تلك الحصوصية التي فرضناها خالية عن التحيز حاصلة في الحير لكان الخالي عن التحيز متحيزا وذلك محال \* وأما القسم الثاني وهو أن يقال ان تلك الخصوصية غير مختصة بشيء من الاحياز والجهات فنقول

انه عتنع أن تكون المتحيزية صفة قائمة مها لان تلك الخصوصية غير مختصة بشيء من الاحياز والجهات والتحيزية أمر لا يعقل الا أن يكون حاصلا في الجهات والشيء الذي يجب أن يكون حاصلا في الجهات يمتنع أن يكون حاصلا في الشيء الذي يمتنع حصوله في الجهة \* واذا لم تكن المتحيزية صفة للشيء كان نفس الذات وحيننذ يلزم أن يكون الاشياء المنساوية في المتحيزية متساوية في عام الذات \* فثبت عاذكرنا ان المتحيزات يجب أن تكون كلها متساوية في تمام الماهية وهـ ذا برهان قاطم في تقرير هذه المقدمة \* وانما نلنا أنه يمتنع أن يكون ذات الله تمالى مساوية لذوات الاجسام في عام الماهية لوجوه ﴿ الاول ﴾ ان من حكم المتماثلين الاستواء في جميع اللوازم فيلزم من قدم ذات الله تعالى قدم سائر الاجسام أومن حدوث سائر الاجسام حدوث ذات الله تعالى وذلك محال ﴿ الثاني ﴾ ان المثلين يجب استواؤهما فيجيع اللوازم فكماصح على سائر الاجسام خلوها عن صفة العلم والقدرة والحياة وجب أن يصبح على ذاته الخلو عن هذه الصفات فينتذ يكون اتصاف ذاته بحياته وعلمه وقدرته من

الجائزات واذا كان الامركذلك امتنع كون تلك الذات موصوفا بالحياة والعلم والقدرة الابايجاد موجد ومخصيص مخصص وذلك يقتضي احتياجه الى الاله فحيننذكل ماكان جسماكان محتاجًا إلى الآله وهذا يقتضي إن الآله يمتنع أن يكون جسما ﴿ الثالْثَ ﴾ أنه لما كان ذاته تعالى مساوية لذوات سائر المتحيزات فه كما صح في سائر المتحيزات كونها متحركة تارة وساكنة أخرى وجب أن يكون ذانه أيضا كذلك فعلى هــذا التقدير يلزم أن يكون ذاته تمالى قابلة للحركة والسكون وكل ما كان كذلك وجب القول بكونه محدثا لما ثبنت في تقرير هذه الدلائل في مسئلة حدوث الاجسام ولما كان محدثا وحدوثه محال فكونه جسما محال ﴿ الرابع ﴾ انه لو كان جسما لكان مؤتلف الاجزاء وتلك الاجزاء تكون مماثلة بأعيانها وهي أيضا مماثلة لاجزاء ساتر الاجسام \* وعلى هذا التقدير كا صبح الاجتماع والافتراق على سائر الاجسام وجب أن يصبح على تلك الاجزاء وعلى هذا التقدير لا بدله من مركب ومؤلف وذلك على إله المالم عال ﴿ البرهان الثاني ﴾ في بيان انه عتنم أن يكون متحيزا

هو انه لو كان متحيزا لكان متناهيا وكل متناه ممكن وكل ممكن محدث فلو كان متحمزا لكان محدثا وهذا محال فذاك محال ﴿ أما المقدمة الأولى ﴾ وهي بيان أنه تعالى لو كان متحيزا لكان متناهيا فالدليل عليه أن كل مقدار فأنه نقبل الزيادة والنقصان وكل ماكان كذلك فهو متناه وهذا يدل على ال كل متحيز فهو متناه وشرجهذا الدليل قد قررناه في سائر كتبنا ﴿ وأما المقدمة الثانية ﴾ وهي بيان ان كل متناه فهو ممكن فذلك لان كل ما كان متناهيا فان فرض كونه أزيد قدرا أو أنقص قدرا أمر ممكن والعلم شبوت هذا الامكان ضرورى فثبت أن كل متناه فهو في ذاته ممكن ﴿ وأما المقدمة الثالثة ﴾ وهي بيان ان كل ممكن محدث فهو أنه لما كان الزائد والناقص والمساوى متساويةفي الامكان أمتنع رجحان بعضها على بعض الالمرجع والافتقار الى المرجع إما ال يكون حال وجوده أو حال عدمه فان كان حال وجوده فانه يكون اما حال نقائه أوحال حدوثه وعتنع ان يفتقر الى المؤثر حال بقائه لان المؤثر تأثيره بالتكوين \* فلو افتقر حال بقائه الى المؤثر

لزم تكوين الـكاين وبحصيل الحاصل وذلك محال فــلم يبق الاأن يحصل الافتقار اما حال حدوثه أوحال عدمه وعلى التقديرين فانه يلزمان يكون كل ممكن محدثًا \* فثبت ان كل جميم متناه و كل متناه ممكن و كل ممكن محدث «فثبت ان كل جسم محدث والاله يمتنع ان يكون محدثًا وبالله التوفيق ا ﴿ البرهان الثالث ﴾ لوكان اله المالم متحبز الكان محتاجا الى الغير وهذا محال فكونه متحيزًا محال \*بيان الملازمه أنه لو كان متحيزا الكان مساويا لغيره من المتحيزات في مفهوم كونه متحيزا ولكان مخالفالهافي تعينه وتشخصه يثثم نقول ان بعد حصول الامتياز بالتعين اما أن يحصل الامتياز في الحقيقة وعلى هذا التقدريكون المتحيز جنسا محته أنواع ﴿أحدها﴾ واجب الوجود \* وإما ان لا محصل الامتياز في الحقيقــة وعلى هـذا التقدير يكون المتحيز نوعا تحتـه أشخاص أحدها واجب الوجود \* فنقول الاول باطل لان على هـذا التقدير يكون ذته مركبا من الجنس والفصل وكل م كب فهو مفتقر الى جزئه وجزؤه غييره فكل مركب

فهو مفتقر الى غيره \* والثاني أيضا باطل لان على هـ ذا التقدير مفتقرا الى غيره \* والثاني أيضا باطل لان على هـ ذا التقدير يكون تعينه زايدا على ماهيـ ة النوعية وذلك التمين لابد له من مقتضى وليس هو تلك الماهيته والالكان نوعه منحصرافي شخصه \* وقـ د فرضنا انه ليس كذلك فـ لابد وان يكون المقتضى لذلك التعين شيئا غير تلك المـ اهية وغير لوازم تلك المـ اهية فيكون محتاجا الى غيره فثبت انه لو كان متحيزا لكان محتاجا الى غيره وذلك محال لانه واجب الوجود لذا نه وواجب الوجود لذا ته وواجب الوجود لذا ته لا يكون واجب الوجود لنيره \* فثبت أن كونه متحيزا محال \*

﴿ البرها الرابع ﴾ لو كان اله العالم متحيزا لكان مركبا وهذا محال فكونه متحيزا محال \* بيان الملازمة من وجهين ﴿ أحدها ﴾ وهو على قول من ينكر الجوهر الفرد ان كل متحيز فلا بد وان يتميز أحد جانبيه عن الثاني وكل ما كان كذلك فهو منقسم من فتبت أن كل متحيز فهو منقسم من كبر إلثاني ﴾ ان كل متحيز فاماأن يكون قابلا للقسمة أو لا يكون إلا الكون

فان كان قابلا للقسمة كان مركبا مؤلفاوان كان غير قابل للقسمة فهو الجوهر الفرد وهو في غاية الصغر والحقدارة وليس مي المقلاء أحد يقول هذا القول «فثبت أنه تعالى لوكان متحيزا لكان مؤلفا منقسها وذلك محاللان كل ماكان كذلك فهو مفتقر في حقيقته الى كلواحد من أجزائه وكل واحد من أجزائه غيره وكل ماكان كذلك فهو مفتقر في الحقيقة الى غيره وكل ماكان كذلك فهو ممكن لذاته فكل مركب فهو مفتقر في مركب مكن لذاته فيكل مركب فهو مفتقر في الحقيقة الى غيره وكل ماكان كذلك فهو ممكن لذاته واجبا لذاته وذلك محال فيمتنع أن يكون الممكن لذاته واجبا لذاته وذلك محال فيمتنع أن يكون متحيزاه

﴿ البرهان الخامس ﴾ انه لوكان متحيزا لـكان مركبا من الاجزاء اذ لبس في المقلاء من يقول انه في حجم الجوهر الفرد ولو كان مركبا من الاجزاء فاما أن يكون الموصوف بالعلم والقدرة والحياة جزءا واحدا من ذلك المجموع أو يكون الموصوف بهذه الصفات مجموع تلك الاجزاء فان كان الاول كان اله العالم هو ذلك الجزء الواحد فيكون اله العالم في غاية الصغر والحقارة \*وقد بينا أنه ليس في المقلاء من يقول بذلك

وان كان الثاني فاما أن يقال ألقائم بمجموع تلك الاجزاء علم واحد وقدرة واحدة أو يقال القائم بكل واحد من تلك الاجزاء علم على حدة وقدرة على حدة والاول محال لانه نقتضى قيام الصفة الواحدة بالمحال الكثيرة وذلك محال وان كان الثاني لزم أن يكون كل واحد منها الها قدعـا وذلك يقتضي تكثر الألمة وهو محال \* فان قيل هذا يشكل بالانسان فان ما ذكرتم قائم فيه بعينه فيلزم أن لايكون جسما وهذه مكابرة فانا نعلم بالضرورة أن الانسان ايس الاهذه البنية \* ثم نقول لم لا يجوز أن يقال قام علم واحــد بمجموع تلك الاجزاء الا أنه انقسم ذلك المجموع وقام بكل واحد من تلك الاجزاء جزء من ذلك العلم وأيضا لم لا بجوز أن يقال قام كل واحد من تلك الطريق كان مجموع الاجزاء عالما بجملة المعلومات قادرا على جملة المقدورات \* والجواب عن السؤال الاول أن نقول اما الفلاسفة فقد طردوا قولهم وزعموا ان الانسان ليس عبارة عن هذه البنية فان الانسان عبارة عن الشي الذي يشير اليه

كل انسان بقوله أناوذلك الشي موجو دليس بجسم ولاجسماني قالواوأماقول من يقول بان هذا باطل بالضرورة لان كل أحد يعلم ان الانسان ليس الا هذه البنية المخصوصة فقد أجابوا عنه بان الانسان منابر لهـ في البنية المشاهدة وبدل عليه وجوه ﴿ الاول ﴾ إنا قد لعقل أنفسنا حال ما نكون غافلين عن جملة أعضائنا الظاهرة والباطنة والمعاوم مغاير المعلوم ﴿ الثاني ﴾ اني عام بالضرورة انى أناالانسان الذي كنت موجودا قبل هذه المدة بخمسين سنة وجملة اجزاء هذه البنية متبدلة بسبب السمن والهزال والصحةوالمرض والبافي مغاير لماليس يباق ﴿ الثالث ﴾ ان المشاهـ ليس الا السطح الموصوف باللون المخصوص و ما تفاق العقلاء ليس الانسان عبارة عن هذا القدر \* فثبت ان الانسان ليس عشاهد البتة \*وأما سائر الطوائف والفرق فقد ذكروا الفرق بين الشاهد والغائب من وجهين ﴿ احدهما ﴾ قال الاشعرى كل واحد من أجزاء الانسان موصوف بعلم على حدة وقدرة على حدة وهذا يقتضي أن يكون هذا البدن م كبا من اشياء كثيرة وكل واحد سها عالم قادر حي وهذا

مما لا نزاع فيه ﴿ واما النزام ذلك في حق الله سبحانه وتعالى فانه يقتضي تمدد الآلهة وذلك محال فظهر الفرق ﴿ ﴿ الثاني ﴾ قال ان الراوندي الانسان جزء واحد الاستجزى في القلب وهذا يقتضي أن يكون الانسان في غابة الحقارة وذلك غير ممتنع اما لوقلنا عشله فيحقاللة تعالى يلزم كونه في غاية الحقارة وذلك لم يقل به عاقل ﴿ وأما السؤالاالثاني وهو قوله لم لايجوز أن يقال العلم ينقسم فقام بكل واحد من تلك الاجزاء جزء واحد من ذلك \* فنقول هذا محال لان كل واحد من أجزاء العلم اما أن يكون علما واما ان لا يكون علما فان كان الاول كان القائم بكل واحد من تلك الاجزاء علما على حدة وذلك غيرهذا السؤال \* وان كان الثاني لم يكن شي من تلك الاجزاء موصوفا بالعلم والمجموع ليس الاتلك الامور فوجب ان لا يكون المجموع موصوفا بالعلم والقدرة \* واما السؤال الثالث وهو قولهم كل واحد من تلك الإجزاء يكون موصوفا بعلم متعلق عملوم معين وبقدرة متعلقة بمقدور ممين فنقول هذا أيضا محال لانه يقتضي كون كل واحد من تلك الاجزاء عالما بمعلومات معينة قادراعلى مقدورات معينة فيرجع حاصل الكلام الى اثبات آلهة كثيرة كلواحد منها مخصوص بمعرفة بعض المعلومات وبالقدرة على بعض المقدورات وذلك يناقض القول بان اله العالم موجود واحد والله أعلم \*

﴿ البرهان السادس ﴾ انه تعالى لوكان جسما لكانت الحركة اما ان تكون جأئزة عليه او لا تكون جأئزة والقسم الاول باطل لانه لما لم يمتنع ان يكون الجسم الذي تكون الحركة عليه جائزة الها فلم لا يجوز أن يكون اله العالم هو الشمس أوالقمرأو الفلك وذلك لان هذه الاجسام ليسفها عيب يمنع من الميتها الا امورثلاثة وهي كونها مركبة من الاجزاء وكونها محدودة متناهية وكونهما موصوفة بالحركة والسكون فاذالم تكن هذه الاشياء مائعة من الالهية فكيف عكن الطمن في الهيتها وذلك عين الكفر والالحاد والكار الصائم تعالى ﴿ والقسم الثاني ﴾ هو أن يقال أنه تعالى جسم ولـكن الانتقال والحركة عليه محال \* فنقول هذا باطل من وجوه ﴿ الأول ﴾ ان هذا يكون كالزمن المقمد الذي لا يقدر على

الحركة وهذا صفة نقص وهو على الله تمالي محال ﴿ الثاني ﴾ انه تعالى لما كان جسماكان مثلا لسائر الاجسام فكانت الحركة جائزة عليه ﴿ الثالث ﴾ أن القائلين بكونه جسما مؤلفا من الاجزاء والابعاض لا يمنعون من جواز الحركة عليه فأنهم يصفونه بالذهاب والمجبئ فتارة يقولون انه جالس على المرش وقدماه على الكرسي وهذا هو السكون وتارة يقولون انه ينزل الى السماء الدنيا وهذا هو الحركة فهذا مجموع الدلائل على انه تعالى ليس بجسم ولابجوهر وبالجملة فليس عتصر اماشبه الخصم فن وجوه ﴿ الشهة الاولى ﴾ ان العالم موجو دوالبارى تمالی موجود و کل موجود ن فلا بد وان یکون احدها ساریا في الآخر او مباينا عنه بالجهة وكون البارى تعالى ساريا في العالم محال فلا مد وان يكون مباينا عنه بالجهة وكل ما كان كذلك فهو متحمز \* ثم أنه أما أن يكون غير منقسم فيكون في الصغر والحقارة كالجوهر الفردوهومجال، واما أن يكون شيئا كثيرا مركبا من الاجزاء والابعاض وهو المقصود ﴿ الشهة الثانية ﴾ أنا لم نشاهد حيا عالما قادرا الا وهو جسم وأنبات

شيء على خازف المشاهدة لايقبله العقل ولا نقربه القاب فوجب القول بكونه تعالى جسما ﴿ الشهة الثَّالَيَّة ﴾ أن اله العالم بجب أن يكون عالما مذه الجسمانيات والعالم ما يجب ان بحصل في ذاته صورها ومرن كان كذلك يجب أن يكون جسما ﴿ فَهِذَهُ مقدمات ثلاثة متى ظهرت لزم القول بأنه جسم ﴿ إِمَا الْمُقَدِّمَةُ الْأُولِي ﴾ فقد أنفق المسلمون عليها وأيضا فهذه الاجسام الموصوفة بهذه المقادير فلا لد لها من خالق وذلك الخالق هو الله تعالى وخالق الشيء لا بد وان يكون عالما به فثبت ان خالق المالم عالم بهذه الجسمانيات ﴿ وأما المقدمة الثانية ﴾ فهي في بيان ان العالم بهذه الجسمانيات بجد ان محصل في ذاته صور الجسمانيات فالدليل عليه أن خالقها مجب ان يكون عالما بها قبل وجودها والالم يصبح منه خلقها وايجادها والعالم بالشيء بجب أن يتميز ذلك في علمه عن سأتر المعلومات والآلم يكن عالما به واذا تمنز ذلك المعلوم عن غيره فذلك المعلوم ليس عدما محضا لان العدم المحض لا يحصل فيه الامتياز فذلك المعلوم يجب ان يكون امرا موجودا

وهو غـير موجود في الخارج لان الـكلام فيما أذا علمها قبل وجودها ولما لم يكن وجوده في الخارج وجب أن يكون وجوده في علم صانع العالم \* وأما المقدمة الثالثة وهي في بيان ان من يحصل في ذاته صورالجسمانيات وجب ان يكون جسما فالدليل عليه أن من علم مربعا مجنحا بمربعين متساويين وجب أن يحصل هذا في ذات ذلك العالم وذلك العالم لا مد وان يميز بين ذينك المربعين المتطرفين وذلك الامتياز ايس في الماهية ولا في لوازمها لأنهما مماثلان في الماهية فلا بد وان يكون بالموارض ولو كان محلاهما واحدا لامتنع امتياز احدهما عن الا خر بشي من العوارض لان المثلين اذا حصلافى محل واحد فكل عارض يعرض لاحدهما فهو بعينه عارض للآخر وذلك يمنع من حصول الامتياز \* ولما بطل هــذا وجب أن يكون محل أحد المربعين مغايرا لمحل المربع الآخر حتى يكون امتياز أحد المحلين عن الثاني سببا لامتياز احدى الصورتين عن الاخرى وامتياز احد المحلين عن الثاني لايحصل الا اذا كان ذلك المحل جسما منقسما \* فثبت ان خالق العالم مدرك

اللجسمانيات وثبت ان كل من كان كذلك فهو جسم فيلزمان يكون اله العالم جسما \* الجواب عن الشهة الاولى أنا بينا ان قولهم كل موجودين فاما ان يكون احدها حالا في الاخر أو مباينا عنه بالجمة مقدمة غير مديهية بل مقدمة محتاجة في النفي والاثبات الى برهان منفصل فسقط الكلام \* والجواب عن الشبهة الثانية ما بيناه الله لا يلزم من عدم النظير للشيء عدم ذلك الشيء فسقطت هـ فده الشبهة ﴿ والشهة الثالثة ﴾ ساقطة ايضا والدليل عليه انه بمكننا نخيل صورة الشجر والخيل فهذه الصورة لو كانت منتقشة في ذاتنا لكانت ذاتنا إما أن يكون هو هذا الجسم واما أن يكون جوهرا مجردا \*والاول محال لانا نعلم بالضرورة ان الاشياء العظيمة لا عكن انطباعها في المحل الصغير \* واما الثاني فانه اعتراف بان صور المحسوسات عكن انطباعها فمالا يكون جسما وذلك بوجب سقوط هذه الشمة وبالله النوفيق \*

﴿ الفصل الرابع ﴾ في اقامـة البراهين على انه تمالى البس مختصا بحـيز وجهة بمعنى انه يصح أن يشار النـه

بالحس بأنه همنا أو هناك وذلك أنه لم يخل اما أن يكون منقسما أو غير منقسم فان كان منقسماً كان مركبا وقد تقدم ابطاله وان لم يكن منقسها كان في الصغر والحقارة كالجزءالذي لا تجزأ وذلك باطل بانفاق كل المقلا ، وأيضا فلان من سني الجوهر الفرد يقول ان كل ما كان مشارا اليه محسب الحس بانه همنا أو هناك فانه لا مد وان يتميز أحد جانبيه عن الآخر وذلك توجب كونه منقسما \* فثبت أن القول بانه مشار اليه بحسب الحس يفضى الى هذين القسمين الباطلين وفوجب أن يكونالقول به بأطلا \* فانقيل لم لا مجوز أن بقال انه تعالى واحدمنزه عن التأليف والنركيب ومع كونه كدلك فانه يكون عظيما قوله العظيم يجب أن يكون مركبا منقسما وذلك ينافي كونه احدا \* قلنا سلمنا ان العظيم يجب أن يكون منقسما في الشاهد فلم قلتم أنه يجب أن يكون في الغائب كذلك فان قياس الفائب على الشاهد من غير جامع باطل \* وأيضاً لم لا يجوز أن يكون غيير منقسم ويكون في غاية الصغر قوله أنه حقير وذلك على الله تمالي محال \* قلنا الذي لا عَكَن أن يشار اليه

البتة ولا يمكن أن يحس به يكون كالعدم فيكون أشد حقارة واذا جاز هذا فلم لا يجوز ذلك ﴿ والجوابِ على الاول أن نقول انه اذا كان عظما فلا مدوان يكون منقسما وليس هـ ذا من باب قياس الفائد على الشاهد بل هذا بناءعلى البرهان القطعي وذلك لانا إذا أشرنا إلى نقطة لا تنقسم فاما أن يحصل فوقها شيء آخر أولا محصل فان حصل فوقها شيء آخر كان ذلك الفوقاني مغايراً له أذ لو جاز أن تقال أن هذا المشار اليه عينه لا غيره جاز أن بقال هذا الجزء عين ذلك الجزء فيفضى الى بجويز أن الجبل شيء وأحد وجزء لا يتجزأ مع كونه جبـــلا وذلك شكل في البديهيات \*فثبت انه لا بدمن التزام التركيب والانقسام واما أن لا محصل فوقها شيء آخر ولا على عينها ولا على يسارها ولا من تحتما فينتذ يكون نقطة غير منقسمة وجزء لا يتجزأ وذلك باتفاق العقلاء بأطل \* فثبت أن هذا ليسمن باب قياس الشاهد على الغائب بل هومبني على التقسيم الداثر بين النفي والانبات \* واعلم أن الحنابلة القائلين بالنركيب والتأليف أسعد حالا من هؤلاء الكرامية وذلك لانهم

اعــ ترفوا بكونه مركبا من الاجزاء والابعـاض أما هؤلاء الكرامية فأنهم زعموا اله مشار اليه يحسب الحس وزعموا اله غيرمتناه \* تمزعموا انه مع ذلك واحد لانقبل القسمة فلاجرم صار قولهم قولا على خلاف مديهـة العقل \* اما قولهم الذي لامحس مه ولا يشار اليه أشد حقارة من الجزء الذي لا يتجزأ قلنا كونه موصوفا بالحقارة أنمايلزم لوكان ذاحيز ومقدار حتى يقال انه أصغر من غيره \* اما اذا كان منزهاً عن الحمز والمقدار فلم يحصل بينه وبين غـيره مناسبة في الحبز والمقدار فلم يلزم وصفه بالحقارة ﴿ البرهان الثاني ﴾ في بيان أنه عتنم أن يكون مختصا بالحبز والجهة آنه لوكان مختصاً بالحبز والجهة لكات محتاجا فى وجوده الىذلك الحمز وتلك الجهة وهذا محال فكونه في الحير والجهة محال \* سان الملازمة ان الحين والحهة أمر موجود والدليل عليه وجوه ﴿ الأول ﴾ هو انالاحياز الفوقانية مخالفة في الحقيقة والماهية الاحياز التحتانية بدليــل أنهم قالوا نجب أن يكون الله تعالى مختصاً بجهـة فوق ومتنع حصوله في سائر الجهات والاحياز يعني التحت واليمين واليسار ولولا

كونها مختلفة في الحقائق والماهيات لامتنع القول بأنه يجب حصوله تعالى في جهــة فوق وعتنع حصوله في سائر الجهات واذا ثبت انهذه الاحياز مختلفة في الماهية وجب كونها أمورا موجودة لازالعـدم المحض يمتنع كونه كذلك ﴿ الثاني ﴾ هو ان الجهات مختلفة محسب الاشارات فان جهة الفوق متمنزة عنجهة التحت في الاشارة \* والعدم المحض والنفي الصرف يمتنع عميز بعضه عن بعض في الاشارة الحسية ﴿الثالث ﴾ ان الحوهر اذا انتقل من حيز الى حيز فالمتروك مفاير لا محالة للمطلوب والمنتقل عنه مغاير للمنتقل اليه \* فثبت هذه الوجوه الثلاثة ان الحيز والجهة أمر موجود \* ثم ان المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن ويستقر فيــه \* وأما الذي يكون مختصابالحيز والجهة فانه يكون مفتقرا الى الحيز والجهة فان الشيء الذي عكن حصوله في الحنز مستحيل عقلاحصوله لا مختصا بالحهة \* فثبت أنه تعالى لو كان مختصا بالحيز والحهة لكان مفتقرا في وجوده الى الغير \*وأنما قلنا ان ذلك محال لوجوه ﴿ الأول ﴾ ان المفتقر في وجوده الى الغير يكون محيث

يلزم من عدم ذلك الغير عدمه وكل ما كان كذلك كان ممكناً لذاته وذلك في حق واجب الوجود لذاته محال ﴿ الثاني ﴾ ان المسمى بالحيز والجهة أمر متركب من الاجزاء والابعاض لما بينا أنه عكن تقديره بالذراع والشبر وعكن وصفه بالزائد والناقص وكلما كان كذلك كان مفتقرا الي غيره والمفتقر الي غيره ممكن لذاته وفااشيء المسمى بالحبز والجهة ممكن لذاته فلو كان الله تعالى مفتقرا اليه لكان مفتقرا الى المكن والمفتقر الى الممكن اولى أن يكون ممكنا لذاته فالواجب لذاته ممكن لذاته وهو محال ﴿ الثالث ﴾ لو كان البارى تمالى أزلا وأمدا مختصا بالحنز والجهة اكان الحنز والجهة موجودا في الازل فيلزم اثبات قديم غير الله تعالى وذلك محال ماجماع المسلمين فثبت بهذه الوجوه اله لوكان فى الحيز والجهة يلزم هذه المحذورات فيلزم امتناع كونه تعالى في الحيز والجهة \*فان قيل لامعنى لكونه تعالى مختصا بالحيز والجهة الاكونه تعالى مباينا عن العالم منفردا عنه ممتازا عنه وكونه تعالى كذلك لا يقتضى أمرا آخر سوى ذات الله تعالى \* فبطل قولكم لوكان تعالى

في الجهة لكان مفتقرا إلى الغير والذي مدل على صحة ما ذكرناه ان العالم لا نزاع في أنه مختص بالحيز والجهة وكونه مختصا بالحيز والجهة لا معنى له الاكون البعض منفردا عن البعض ممتازا عنه فاذا عقلنا هذا العني همنا فلم لايجوز مثله في كون الباري تعالى مختصا بالجهة والحيز \* الجواب أما قوله الحيز والجهة ايس أمرا موجودا فجوانه أنا بدنا بالبراهين القاطمة انها أشياءموجودة \*وبعدقيام البراهين على صحته لا يبقي في صحته شك \* وأما قوله المرادمن كونه مختصابالحيز والجهة كونه تعالى منفر داعن العالم أوممتازا عنه أومباساعنه "قلناهذه الالفاظ كلها مجملة فان الانفراد والامتياز والمباينة قدتذكر ويراديها المخالفة في الحقيقة والماهية وذلك ممالا نزاع فيهولكنه لايقتضي الجهة والدليل على ذلك هو ان حقيقة ذات الله تعالى مخالف لحقيقة الحيز والجهة وهذه المجالفة والمبالئة ليست بالجهلة فان امتياز ذات الله تعالى عن الجهة لا تكون بجية أخرى والالزم التسلسل \* وقد تذكر هذه الالفاظ ويراد مها الامتياز في الجهة وهو كون الشيء بحيث يصح أن يشار اليـه بانه ههنا

أو هناك وهـ المه مراد الخصم من قوله انه مباين عن العالم أو منفرد عنه وممتاز عنه الا انا بينا بالبراهين القاطعة ان هذا يقتضي كون ذلك الحيز أمرا موجودا ويقتضي أن المتحيز محتاج الى الحيز قوله الاجسام حاصلة في الاحياز فنقول غاية ما في الباب أن يقال الاجسام تحتاج الى شيء آخر وهذا غير ممتنع اما كونه تعالى محتاجا في وجوده الى شيء آخر فمتنع فظهر الفرق وبالله التوفيق \*

يفضي الى المحال لانا اذا فرضنا بعدا غير متناه وفرضنا بعدا آخر متناهيا موازياله ثمزال الخط المتناهي المرازي من الموازاة الى المسامتة فنقول هذا يقتضي ان يحصل في الخط الاول الذي هو غيرمتناه نقطة هي اول نقطة المسامتة وذلك الخط المتناهي ماكان مسامتا للخط الغير المتناهى ثم صار مسامتا له فكانت هذه المسامية في اول اوان حدوثها لابد وان تكون مع نقطة معينة فتكون تلك النقطة هي اول نقط المسامتة لكن كون ذلك الخط غير متناه عنع من ذلك لان المسامتة مع النقطة الفوقالية يحصل قبل المسامتة مع النقطة التحتاليه فاذا كان الخط غير متناه فلا نقطة فيها الاوفوقها نقطة اخرى وذلك يمنع من حصول المسامتة في المرة الأولى مع نقطة معينة فثبت أن هذا يقتضي أن يحصل في خط الغير المتناهي نقطة هي اول نقط المسامتة وان لا يحصل وهذا المحال انما لزم من فرضنا ان ذلك الحط غير متناه فوجب ان يكون ذلك محالا فثبت ان القول بوجود بعد غير متناه محال ﴿ الوجه الثاني ﴾ هو انه اذا كان القول بوجود بعد غـير متناه ليس محــالا

فعند هذا لا عكن اقامة الدايل على ان العالم متناه بكايته وذلك باطل بالاجماع ﴿ الوحه الثالث ﴾ أنه تعالى لوكان غير متناه من جبع الجوانب وجب الايخلوشي من الجهات والاحياز عن ذاته فينثذ يلزم ان يكون العالم مخالطاً لأَجزاء ذاته وان يكون القاذورات والنجاسات كذلك وهذا لايقوله عاقل \* أما القسم الثاني وهو أن يقال أنه غير متناه من يعض الجوانب ومتناه من سائر الجوانب فهو أيضا باطل لوجهين ﴿ الأول ﴾ ان البرهان الذي ذكرناه على امتناع بعد غير متناه قائم سواء قيل أنه غيير متناه من كل الجوانب أو من بعض الجوانب ﴿ الثاني ﴾ أن الحانب الذي فرض أنه غيرمتناه والجانب الذي فرض انه متناه اما ان يكونا متساويين في الحقيقة والماهية واما ان لا يكونا كذلك \* اما القسم الاول فانه يقتضي ان يصح على كل واحد من هذين الجانبين ما صح على الجانب الا خر وذلك يقتضي ان سقال الجانب المتناهي غير متناهي والحانب النير المتناهي متناهيا وذلك يقتضي جواز الفصـل والوصل والزيادة والنقصان في ذأت الله تعالى وهومحال \* واما القسم

الثاني وهو القول بان احد الجانبين مخالف للجانب الثاني في الحقيقة والماهية فنقول ان هذا محال من وجوه ﴿ الأول ﴾ ان هذا يقتضي كون ذاته مركبا وهو باطل لما بينا ﴿ الثاني ﴾ أنا بينا إنه لامعني للمتحيز الاالشيء المتدفي الجهات المختص بالاحيازوبينا ان المقدار يمتنع ان يكون صفة بل يجب أن يكون ذاتًا وبينا أنه متى كان ألام كذلك كان جميع المتحيزات متساوية واذا كان كذلك امتنع القول بان أحد جانبي ذلك الشيء مخالف للجانب الآخر في الحقيقة والماهية واما القسم باطل من وجهين ﴿ الاول ﴾ ان كل ما كان متناهيا من جميم الجوانب كانت حقيقته قابلة للزيادة والنقصان وكل ما كان كذلك كان عد تاعلى ما بيناه ﴿ الثاني ﴾ انه لما كان متناهما من جميع الجوانب فحينتُذ نفرض فوقه احياز خالية وجهات فارغمة فلا يكون الله تعالى فوق جميم الاشياء بل يكون تلك الاحياز أشد فوقية منالله تعالى وايضا فهو تعالى قادر على خلق الجسم في الحيز الفارغ فلو فرض حيز خال لكان

قادراً على أن يخلق فيه جسما وعلى هــذا التقدير يكون ذلك الجسم فوق الله تمالي وذلك عند الحصم محال \* فثبت أنه تعالى لو كان في جهة لم يخل الامر عن أحـد هذه الاقسام الثلاثة وثبت أن كل واحد منها باطل محال فيكان القول بان الله تمالي في الحيز والجهة محالاً \* فان قيل السَّم تقولون انه تمالی غـیر متناه فی ذاته فیلزمکم جمیع ما ألزمتموه علینا قلنا الشيء الذي يقال له انه غير متناه على وجرين ﴿ أحدهما ﴾ انه غير مختص بحيز وجهــة ومتى كان كذلك امتنع أن يكون له طرف و نهامة وحد ﴿ والثاني ﴾ أنه مختص بجهة وحيز الا أنه مع ذلك ليس لذاته مقطع وحد فنحن اذا قلنا أنه لا نهاية لذات الله تعالى عنينا مه التفسير الاول فان كان مرادكم ذلك فقد ارتفع الخلاف بيننا وان كان مرادكم هـذا الوجه الثـاني فينتذيتوجه عليكم ما ذكرناه من الدليل ولا ينقلب ذلك علينا لانالا نقول انه تعالى غيرمتناه بهذا التفسير حتى يلزمنا ذلك الالزام فظهرالفرق والله أعلم \*

﴿ البرهان الرابع ﴾ على أنه عتنع أن يحصل في الجهة والحيز هو أنه

لوحصل في شيء من الجهات والاحياز لكان اما أن يحصل مع وجوب انه يحصل فيه أولا مع وجوب أن يحصل فيه والقسمان باطلان فكان القول بأنه تعالى حاصل في الجهة محالا \* وانمه المنا انه يمتنع أن يحصل فيه مع الوجوب لوجوه ﴿ الأول ﴾ ان ذاله مساوية لذوات سائر الآجسام في كونه حاصلا في الحيز ممتدا في الجهة واذا أبت التساوى من هذا الوجه أبت التساوى في عام الذات على ما بيناه في البرهان الاول في نفي كونه تعالى جسما واذا ثبت التساوى مطلقا فكل ماصح على أحد المتساويين وجدأن يصح على الآخر ولما لم يجب في سائر الذوات حصولها فى ذلك الحبر وجب أن لا يجب في تلك الذات حصولها في ذلك الحمز وهو المطلوب ﴿ الثاني ﴾ أنه لو وجب حصوله في تلك الجهة وامتنع حصوله في ساثر الجهات لكانت تلك الجهة مخالفة في الماهية لسائر الجهات فينتذ تكون الجهات شيئاً موجوداً فاذا كان الله سبحانه وتعالى واجب الحصول في الجهة أزلا وأبدا التزموا قديماً آخر مع الله تعالى في الازل وذلك محال ﴿ الثالث ﴾ لو جاز في شيء مختص بجهة معينة أن

يقال ان اختصاصه بتلك الجهة واجب جاز ايضاً ادعاء ان بعض الاجسام حصل في حيز معين على سبيل الوجوب بحيث يمتنع خروجه عنه وعلى هذا التقدير لا يتمشى دليل حدوث الاجسام في ذلك \* فتبت ان القائل مذا القول لا عكنه الجزم بحدوث كل الاجسام بل يلزمه بجويز أن يكون بعضها قدعاً ﴿ الرابع ﴾ وهو أنا نعلم بالضرورة أن الاحياز باسرهامتساوية لام افراغ محض وخلاء صرف \* واذا كانت باسرها متساوية يكون حكمها واحداً وذلك يمنع من القول بأنه تعالى واجب الاختصاص سعض الاحياز على التعيين فان قالوا لم لا يجوز أن يكون اختصاصه بجهة فوق أولى \* قلنا هذا باطل لوجهين ﴿ أحدهما ﴾ ان قبل خلق العالم ما كان الا الخلاء الصرف والعدم المحض فلم يكن هناك فوق ولا محت فبطل قولكم ﴿ الثاني ﴾ انه لوكان الفوق متميزاً عن التحت بالتميز الذاتي لـكانت الجهات أمورا وجودية ممتدة قابلة للانقسام وذلك يقتضي تقدم الجسم لانه لامعنى للجسم الاذلك ﴿ الثالث ﴾ هو انه لوجاز أن يختص ذات الاله تعالى ببعض الجهات على سبيل الوجوب مع كون

الاحياز متساوية في العقل لجاز اختصاص بعض الحوادث المعينة سعض الاوقات دون البعض على سبيل الوجوب مع كونها متساوية في العقل وعلى هـ ذا التقدير يلزم استغناؤها عن الصائم ولجاز أيضاً اختصاص عدم القديم ببعض الاوقات على سبيل الوجوب وعلى هذا التقدير ينسد باب اثبات الصائم وباب اثبات وجومه وقدمه ﴿ الحامس ﴾ أنه لو حصل في حيز معين مع أنه لا يمكنه الخروج لكان كالمفلوج الذي لا يمكنه ان يتحرك أو كالمربوط الممنوع عن الحركة وكل ذلك نقص والنقص على الله تمانى محال \* وأما القسم الثاني وهو أن نقال أنه تعالى لوحصل في الحيز معجواز كونه حاصلافيه فنقول هذا محال لانه لو كان كذلك لما ترجح وجود ذلك الاختصاص الابفعل فاعل ومخصيص مخصص وكل ماكان كذلك فالفاءل تقدم عليه فيلزم ان لا يكون حصول ذات الله تعالى في الحيز أزليا لان ما تأخر عن الغيرلا يكون أزليا واذا كان الازلي مبرأ عن الوضع والحيز امتنع أن يصير بعدذلك مختصا بالحيز والا لزم وقوع الانقلاب في ذاته تمالي وانه محال وبالله التوفيق

﴿ البرهان الحامس ﴾ هو ان الارض كرة واذا كان كذلك امتنع كونه تعالى في الحيز والجية \* بيان الأول أنه أذا حصل خسوف قرى فاذا سألنا سكان أقصى المشرق عن التدائه قالوا انه حصل في أول الليل واذا سألنا سكان اقصى المغرب قالوا انه حصل في آخر الليـل فعلمنا أن أول الليل في أقصى الشرق هو بعينه آخر الليل في أقصى المغرب وذلك بوجب كون الارض كرة وانما قلنا ان الارض لو كانت كرة امتنع كون الخالق في شيء من الاحياز وذلك لان الارض اذا كانت كرة فالجهة التي هي فوق بالنسبة الي سكان أهل المشرق هي تحت بالنسبة الىسكان أهل المغرب وعلى العكس فلواختص الباري تمالى بشيء من الجهات لكان تمالى في جهة التحت بالنسبة الى بعض الناسوعلى المكس وذلك باطل بالاتفاق ببنناويين الخصم \* فثبت انه يمتنع كونه تعالى مختصا بالجهة \* ﴿ البرهان السادس ﴾ لو كان تعالى مختصا يشيء من الاحياز

﴿ البرهان السادس ﴾ لو كان تعالى مختصا بشى ، من الاحياز والجهات لكان مساويا للمتحيزات وهذا محال فذلك محال بيان الملازمة انه تعالى لو كان مختصا بحيز لكان معنى كونه شاغلالذلك

الحيز كونه بحيث بمنع غـيره عن أن يكون بحيث هو ولو كان كذلك لكان متحيزا ﴿ وقد بينا في الفصل المتقدم أت المتحيزات باسرها مهائلة في عام الماهية \* فثبت أنه تعالى لو كان متحيزا لكازمثلا أسائر المتحيزات \* وأنما قلنا أن ذلك محال لان المثلين يجب تساويهما في جميع اللوازم فيلزم اما قدم الكل وإما حدوث الكل وذلك محال \* فان قيل حصول الشيء في الحيز وكونه مانعا لغيره عن أن يجصل محيث هو حكم من أحكام الذات ولا يلزم من الاستواء في الاحكام واللوازم الاستواء في الماهية \* والجواب عنه من وجهين ﴿ الأول ﴾ ان المتحير له أحكام ثلاثة ﴿ أحدها ﴾ انه حاصل في الحبر شاغل له ﴿ والثاني ﴾ كونه مانعالغيره من أن يحصل بحيث هو ﴿ والثالث ﴾ كونه بحال لوضم اليه أمثاله حصل له حجم كبير ومقدار عظيم ولا شك أن كل ما بحصل في حبر فقد حصل له هـ ذه الامور الثلاثة الا أن الذات الموصوفة بهذه الاحكام الثلاثة لابدوان يكون له في نفسه الحجمية والمقدار في نفسه \*وهذا المعني معقول مشترك بين كل الاحجام \* ثم انا دللنا على أن هـ ذا المفهوم

المشترك يمتنع أن يكون صفة لشيء آخر بل لابد وأن يكون ذاتا واذا كان كذلك فالمتحيزات في ذواتها مهائلة \*والاختلاف انما وقع في الصفات وحينئذ يحصل التقريب المذكور ﴿ والوجه الثاني ﴾ أن السؤال الذي ذكرتم أن صح فينتذ لا عكنكم القطع بماثل الجواهر لاحمال أن بقال الجواهر وان اشتركت في الحصول في الحيز الا ان هذا الاشتراك في حكم من الاحكام والاشتراك في الحريج لا يقتضي الاشتراك في الماهية واذا لم يثبت كون الجواهر متماثلة فحينئذ لا يبعد في العقل وجود جو اهر مختصة باحيازها على سبيل الوجوب محيث عتنع خروجها عن تلك الاحياز وحينتذ لايطرد دليل حدوث الاجسام في تلك الاشياء وعلى هذا التقدير لا عكنكر القطم بخدوث كل الاجسام والله أعلم \*

﴿ البرهان السابع ﴾ انه تعالى لو كان مختصا بالجهة والحيز لكان عظيما لانه ليس في العقلاء من يقول انه مختص بجهة ومع ذلك فانه في الحقارة مثل النقطة التي لا تنقسم ومثل الجزء الذي لا يتجزأ بل كل من قال انه مختص بالجهة والحيز قال انه عظيم في الذات

واذا كان كذلك فنقول الجانب الذي منه يحاذي عين العرش اما ان يكون هو الجانب الذي منه محاذي يسار العرش أوغيره والاول باطل لانه ان عقل ذلك فلم لايعقل ان تقال ان عين المرشعين يسار المرشحتي تقال المرشعلي عظمته مثل الجوهر الفردوالجزء الذى لا يتجزأ وذلك لا يقوله عافل \* والثاني أيضا باطل لان على هذا التقدير تكون ذات الله تعالى مركبة من الاجزاء \* ثم تلك الاجزاء اما أن تكون التقدير يكون بمض تلك الاجزاء المماثلة متباعدة وبعضها متلاقية والمثلان صح على كلواحد منهما ما يصح على الاجزاء فعلى هـذا يلزم القطع بأنه يصبح على المتلاقيين أن يصيرا متباعدين وعلى المتباعدين أن يصيرا متلاقيين وذلك يقتضي جواز الاجتماع والافتراق على ذات الله تمالي وهو محال وأما القسم الشاني وهو أن يقال إن تلك الاجزاء مختلفة في الماهية فنقول كل جسم مركب من أجزاء مختلفة في الماهية فلا بدوان ينتهي محليل تركيبه الى اجزاء يكون كل واحد

منهامبراً عن التركيب لأن التركيب عبارة عن اجتماع الوحدات فلو لاحصول الوحدات لماعقل اجتماعها \*اذا ثبت هذافنقول ان كل واحد من تلك الاجزاء البسيطة لابد وان عاس كل واحد منها بيمينه شيئا وبيساره شيئا آخر لكن عينه مثل يساره والالكان هو في نفسهم كبا وقد فرضناه غير مركب هذا خاف \*واذا ثبت أن عينه مثل يساره وثبت أن المثلين لابد وان يشتركان في جميم اللوازم لزم القطع بان ممسوس عينه يصح أن يصير ممسوس يساره وبالعكس ومتى صح ذلك فقد صح التفرق والانحلال على تلك الاجزاء فحيننذ يعود الامر الى جواز الاجتماع والافتراق على ذات الله تمالى وهو محال \* فثبت أن القول بكونه في جهة من الجهات يفضى الى هذه الحالات فيكون القول به محالا وبالله التوفيق ﴿ البرهان الثامن ﴾ لوكان علو الباري تعالى على العالم بالحيز والجهة لـ كان علو تلك الجهة اكمل من علو البارى تمالى وذلك لان يتقدير أن يحصل ذات الله تمالى في عـين

العالم أو يساره (١) لم يكن موصوفا بالعلو على العالم اما تلك الجهة التي فيجهة العلو فلاعكن فرض وجودها خاليا عن هذا العلو فثبت ان تلك الجهة عالية عن العالم لذاتها وثبت أن الحاصل في تلك الجهة يكون عاليا لالذانه لكن تبعا لكونه حاصلافي تلك الجهة العالية على العالم وإذا كان كذاك فحينئذ يلزم أن يكون البارى تعالى ناقصا لذاته مستكملا بغيره وذلك محال فثبت أنه يمتنع ان يكون علوه على العالم بالجرة والحبز وذلك هو المطلوب ﴿ الفصل الخامس ﴾ في حكامة الشبه العقليـة في كونه تعالى مختصا بالحيز والجهة ﴿ الشبهة الأولى ﴾ أنهم قالوا العالم موجود والبارى موجود وكل موجودين فلابد وان يكون أحدها محايثًا (٢) للآخر أو مباينًا عنه بجهة من الجهات الست ولما لم يكن الباري تعالى محايثًا للعالم وجب كونه تعالى مباينا عن العالم بجهة من الجهات الست \* واذا ثبت ذلك وجب كونه تعالى مختصا بجهة فوق ، اما قولهم ان كل موجودين فلا بدوان

<sup>(</sup>١) قوله أو يساره أي ونحوهما من المغايرات لجهة العلو

<sup>(</sup>٢) قوله محايثًا أى متحدًا معه في الاشارة الحسية بان يكون حالاً فيه

يكون أحدهما محايثا للآخر أومباينا عنه بجية فلهم فيهطريقان ﴿ الأول ﴾ ادعاء البديه فيه الا أنه سبق السكام على هذه الطريقة في أول الكتاب ﴿ والطريق الثاني ﴾ انهم يستدلون عليه وهو الطريق الذي اختاره ابن الهيصم في المناظرة التي حكاهاءن نفسه مع ابن فورك وانا اذكر محصل تلك الكلمات على الترتيب الصحيح وعلى أحسن وجه يمكن تقرير تلك الشبهة مه وهو ان يقال لاشك ان كل موجودين في الشاهدفاحدهما لابد وان يكون محايثا للآخر أو مبانا عنه بالجمة وكون كل موجودين في الشاهد كذلك اماان يكون لخصوص كونه جوهما أوخلصوص كونه عرضا أولامي مشترك بين الجوهم والعرض وذلك المشترك اما الحدوث أوالوجود والكل باطل سوى الوجو دفوجه ان تكون العلة لهذا الحبكم هو الوجو دوالبارى تمالى موجو دفوجب الجزمانه تمالى اما ان يكون محايثا للعالم أومبايناعنه بالجهة \*واعلم ان هذاالكلام لا يتم الابتقدير مقدمات نحن نذكرها ونذكر الوجوه التي عكن ذكرها في تقرير تلك المقدمات ﴿ اما المقدمة الاولى ﴾ فهي أن نقول قولنا ان القول بان

كلموجودين في الشاهد لابدوان يكون أحدهما محايثا اللاخر أومباينا عنه بجرة حكم لايدله من علة يحتاج الى دليل والدليل عليه هو انالعدوماتلايصح فيها هذا الحكم وهذه الموجوادت يصح فيها هذاالجكم فلو لاامتياز ما صحفيه هذا الحكم عما لايصح فيه هذا الحكر بامر من الامو رلما كان هذا الامتياز واقعا ﴿ وَامَالِلْقَدْمَةُ الثَّانِيةَ ﴾ وهي في بيان أن هذا الحركم لا عكن تعليله مخصوص كونه جوهما ولا مخصوص كونه عرضا فالدليل عليه أن المقتضي لهذا الحكم لوكان هوكو نه جوهما الصدق على الجوهم الهمنقسم الىما يكون محايثا لغيره والىما يكون مباينا عنه ومعلوم ان ذلك محال لان الجوهر يمنع أن يكون محايثًا لغيره ومهذا الطريق تبين أن المقتضى لهذا الحـــكي ليس كونه عرضا لامتناع أن يكون العرض مباينا لغيره بالجهة ﴿ المقدمة الثالثة ﴾ في بيان ان هذا الحري غير معلل بالحدوث وبدل عليه وجوه ﴿ الأول ﴾ أن الحدوث عبارة عن وجود سبقه العدم والعدم غير داخل في العلة واذا سقط المدم عن درجة الاعتبار لم يبق الا الوجود ﴿ والثاني ﴾ وهو

الذي عول عليه ابن الهيصم في المناظرة التي زعم أنها دارت بينه وبين ابن فورك رحمه الله تمالى لوكان هذا الحكم ممللا بالحدوث لكان الجاهل بكون السماء محدثة يجب ان يكون العالم اما ان تكون عايثة لها او مباينة عنها بالجبة لان المقتضى للحكِ إذا كان امرا معينا فالجاهل بذلك المقتضى يجد أن يكون جاهلا بذلك الحركم الا ترى ان الوجود لما كان هو المستدعى للتقسيم الى القديم والمحدث لاجرم كان اعتقاد أنه غير موجود مانعا من التقسيم بالقدم و الحدوث ولما كان التقسيم الى الاسود والابيض معلقا بكونه ملونا كان اعتقاد ان الشيء غير ملون مانعـا من اعتقاد التقسيم الى الاسود والابيض ولما رأينا ان الذي يعتقد قدم السموات والارضين لا يمنعة ذلك من اعتقاد ان السموات والارضين اما ان تكون محاشة واما ان تكون مباينة بالجية علمنا ان هـ ذا الحـ ي غير الحكم ليس هو الحدوث وقد ذكره ابن الهيمم أيضا في تلك

المناظرة وتقريره ان كونه محدثا وصف يعلم بالاستدلال وكونه بحيث يجب ان يكون اما محايثا واما مباينا بالجهة حكم معلوم بالضرورة \* والوصف المعلوم الثبوت بالاستدلال لا يجوز ان يكون اصلا للحكم الذي يعلم نبوته بالضرورة فثبت بهذه الوجوه ان المقتضى لهذا الحكم ليس الحدوث \*

﴿ المقدمة الرابعة ﴾ وهي في بيان الله لما كان المقتضى لهذا الحكم في الشاهمة هو الوجود والبارى تعالى موجود وكان القنضي الكونه اما محاية للمالم او مباينا عنه بالجهة حاصلا في حقه كان هذا الحكم أيضا حاصلا هناك ﴿ واعلم ﴾ انا نفتقر في هذه المقدمة الى بيان ان الوجود حقيقة واحدة في الشاهد وفي الغايب وذلك يقتضي كون وجوده تعالى زائدا على حقيقته فأنه مالم يثبت هدا الاصل لم يحصل القصود فهــذا غالة ما عكن ذكره في تقرير هــذه الشهة ومن نظر في تقريرنا لهــذه الشبهة وتقريرهم لهــا علم التفاوت بينها والجواب ان مدار هـ ذه الشبهة على ان كل موجودين في الشاهد فلا بد أن يكون أخدهما محايثا للآخر أو مباينا عنه

بالجهة وهذه الطريقة ممنوعة وبيانه من وجوه ﴿ الاول ﴾ ان جم و رالفلاسفة يثبتون موجو دات غير محايثة لهذا العالم الجسماني ولا مباينة عنمه بالجهة وذلك لأنهم يثبتون العقول والنفوس الفاكية والنفوس الناطقة ويثبتون الهيولي ويزعمون أن هذه الاشياء موجودات غيرمتحيزة ولاطلة في المتحيز ولا يصدق علمها انهامحايثة لهذا العالم ولامباينة عنه بالجية وما لم تبطلواهذا المذهب بالدليل لا يصح القول مأن كل موجودين في الشاهد فاما أن يكون أحدهما محايثا اللاخر أو مباينا عنه ﴿ الثاني ﴾ ان جهور المتزلة يثبتون ارادات وكراهات موجودة لافي محل ويثبتون فناء لافي محل وتلك الاشياء لايصدق علمها الهامحايثة للمالم أو مباينة عن العالم بالجبهة فما لم تبطلوا ذلك لا تتم دعواكم ﴿ الثالث ﴾ انا نقيم الدلالة على أن الاضافات موجودات في الاعيان ثم نبين انها يمتنع أن تكون محايثة للعالم أو مباينة عنه بالجبه وذاك يبطل كلامكم \* وأنما قلنا أن الاضافات اعراض موجودات في الاعيان لان المعقول من كون الانسان أبا لغيره مفاير لذاته المخصوصة بدليل انه يمكن أن يعقل ذاته

مع الذهول عن كونه أبا أو ابنا والمعلوم غير ما هوغير معلوم وايضا فانه مكن ثبوت ذات منفكة عن الابوة والبنوة مثل عيسي عليه السلام فانهما كان أبا لاحد ولا ابنا لاحدوالثابت غير ماهو غير ثابت فكونه أبا وابنا مغابر لذاته المخصوصة تم هذا المغامر إما أن يكون وصفا سلبيا أو ثبوتيا والاول باطل لان عدم الابوة هو الوصف السلى والابوة رافعة له ورافع المدم وجود \* فثبت ان الابوة وصف وجودي مغاير لذات الاب اذا ثبت هذا فنقول انه مستحيل أن يقال الاوة محايثة لذات الاب والالزم أن نقال انه قام بنصف الاب نصف الابوة وبثلثه ثلث الابوة ومعلوم ان ذلك باطل ومحال أن بقال انها مباينة عن ذات الاب مباينة بالجهة والحيز والالزم كون الابوة جوهرا قاتما بذاته مباينا عن ذات الاب بالجهة وذلك ايضا عال \* فثبت بهذا الدليل وجود موجود لا عكن أن يقال انه عايث لغيره أو يقال انه مباين عنه بالجهة واذا ثبت هذا بطل قولهم ﴿ السوَّالَ الثاني ﴾ سلمنا أن كل موجودين في الشاهد فلا بد وأن يكون أحدهما محايثا للآخر أو مباينا

عنه بالجهه لكن كون الشيء بحيث يصدق عليه قولنا إما أن يكون وإما أنلا يكون اشارة الى كونه قابلا للانقسام المهما لكن قبول القسمة حكرعدمي والعدم لايملل وانماقلنا ان قبول القسمة حكيمدى لان أصل القبول حكيمه وجب ان يكون قبول القسمة حكما عدميا \* وانما قلنا ان أصل القبول حكم عدمي لانه لو كان امرا ثابتا لكان صفة من صفات الشيء المحكوم عليه بكونه قابلا فتكون الذات قابلة لتلك الصفة القائمة بها فيكون قبول ذلك القبول زائدا عليه ولزم التسلسل \* وأعما قلنا أنه لما كان أصل القبول عدميا كان قبول القسمة أيضا كذلك لان قبول القسمة قبول مخصوص فتلك الخصوصية ان كانت صفة موجودة لزم قيام الوجود بالعدم وهو محال وان كانت عدمية لزم القطع بأن قبول القسمة عدمي واذا ثبت انه حكم عدمي امتنع تعليله لأن المدم نفي محض فكان التأثير فيه محالا فثبت ان قبول القسمة لا يمكن تعليله ﴿ السؤال الثالث ﴾ هب انه من الاحكام فلملا يجوز أن يكون ذلك معللا مخصوص كو نه جو هرا أو مخضوص كو نه عرضا قوله لان كو نه جو هرا

يمنع من المحايثة وكونه عرضا يمنع من المباينة بالجهة وما كان علة لقبول الانقسام الى قسمين يمتنع كونه مانعا من أحد القسمين \* قلناماالذي تر مدون بقول كالوجود في الشاهد منقسم الى المحايث والى المبان بالجهة ان اردتم مه ان الوجود في الشاهد قسان أحدهما هو الذي يكون محايثًا لغيره وهو العرض والثاني بجب أن يكون مباينا اغيره بالجهة وهو الجوهر فهذا مسلم لكنه في الحقيقة اشارة الىحكمين مختلفين معللين بعلتين مختلفتين فان عندنا وجوب كونه محايثنا لغيره معلل بكونه عرضا ووجوب كونالقسم الثاني مباينا عن غيره بالجهة معلل بكونه جو هرا \* فبطل قولكان خصوص كونه عرضا وجو هرا لا يصلحان لملة هذا الحكم وان أردتم به ان امكان الانقسام الىهذين القسمين حكم واحد فانه ثابت في جميع الموجودات التي في الشاهد فهـذا باطل لان امكان الانقسام الي هذين القسمين لم يثبت في شيء من الموجودات التي في الشاهدفضلا عن أن يثبت في جميعها لان كل موجود في الشاهد فهو إما جوهر وإما عرض فان كان جوهرا امتنع أن يكون محايشا

لغيره فلم يكن قابلا لهـذا الانقسام وان كان عرضا امتنع أن يكون مباينا لغيره بالجهة فلم يكن قابلا لهذا الانقسام وفثبت عا ذكر نا ان الذي قالوه مغالطة والحاصل أن هـذا المستدل أو هم ان قوله الموجود في الشاهد إما أن يكون محايثا لغيره وإما أن يكون مباينا عنه مالجهة اشارة الى حكر واحد ثم بني عليــه انه لا يمكن تعليل ذلك الحكم بخصوص كونه جوهرا ولا بخصوص كونه عرضا وبحن بينا أنه أشارة الى حكمين مختلفين معللين بعلتين مختلفتين ﴿ السؤال الرابع ﴾ سلمنا أنه لا عكن تعليل هذا الحكم بخصوص كونه جوهرا ولا بخصوص كونه عرضا فلم قلتم أنه لابد من تعليله إما بالحدوث وإما بالوجود \* وما الدليل على هذا الحصر وأقصى مافى الباب أن يقال سبرنا وبحثتا فلم تجد قسما آخر الا أنا بينا في الكتب المطولة ان عدم الوجدان لا بدل على عدم الوجود وشرحنا ان هذا السؤال هادم لكل دليل مبنى على تقسيات منتشرة غير منحصرة بين النفي والاثبات ﴿ السؤال الخامس ﴾ سلمنا انءهم الوجدان يدل على عدم الوجود لكن لا نسلم قولكم أنا

ماوجدنا لهذا الحكم علة سوى الحدوثوالوجود \* بيانه من وجهين ﴿ الأول ﴾ أن من المحتمل أن يقال المقتضى لقولنا ان الشيء إما أن يكون محايثًا للعالم أو مباينًا عنه هو كونه محيث يصح الاشارة الحسية اليه وذلك ان كل شيئين يصح الاشارة الحسبة المهما فاما أن تكون الاشارة الى أحدهما عين الاشارة الى الآخر وذلك كما في اللون والمتلون وهذا هو المحايثة وإما أن تكون الاشارة الى أحدهما غير الاشارة الى الاخر وهذا هو المباينة بالجهة \* فثبت ان المقتضى لقبول هذه القسمة هو كون الشيء مشارا اليه بحسب الحس وعلى هذا التقدير ما لم يقيموا الدلالة على انه مشار اليه بحسب الحس لا عكن أن يقال أنه تعالى بجب أن يكون محايثًا للعالم أو مباينًا عنه بالجهة لكن كونه تعالى مشارا اليه بحسب الحس هو مما وقع النزاع فيه وحينئذ بتوقف صحة الدليل على صحة المطلوب وذلك نفضي الى الدور وهو باطل ﴿ الثاني ﴾ انه لا شك ان ما سوى الله تعالى إما أن يكون محايثا لغيره أو مباينا عن غيره بالجهة ولا شك ان الله تعالى مخالف لهذين القسمين بحقيقته المخصوصة

اذ لولم يكن مخالفا بحقيقته المخصوصة لكان إما مثلا للجواهر أو الاعراض ويلزم منه كونه تعالى محدثا كما ان الجواهر. والاعراض محدثة وذلك محال \* واذا ثبت هذا فنقول لاشك ان الحواهر والاعراض مشتركان في الامر الذي مه وقعت المخالفة بينهما وبين ذات البارى تعالى فلم لا يجوز أن يكون المقتضى لقبول الانقسام الى المحايث والى المباين هو ذلك الامر وعلى هذا التقدير سقط هذا السؤال لانه لا مشترك بين الجواهر والاعراض الا الحدوث ﴿ السؤال السادس ﴾ سلمنا الحصر فلم لا يجوز أن يكون المقتضي لهــذا الحكم هو الحدوث \* قوله أولا الحدوث ماهية مركبة من العدم والوجود قلنا كل محدث فانه يصدق عليه كونه قابلا للعدم والوجود وأيضا كونالشيء منقسما الى المحايث والمباين معناه كونه قابلا للانقسام الى هذين القسمين فالقابلية ان كانت صفة وجودية كانت في الموضعين كذلك وان كانت عدمية فكذلك ولا يبعد تعليل عدم بعدم أما قوله ثانيا لو كان المقتضى لهذا الحكم هو الحدوث لكان الجهل بحدوث الشيء يوجب الجهل بهذا

الحكر قلنا الكلام عليه من وجهين ﴿ الأول ﴾ لم قلتم ان الجهل بالمؤثر يوجب الجهل بالاثر ألا ترى ان جهل الناس بأسباب المرض والصحة لا يوجب جهلهم بحصول المرض والصحة وجهل نفاة الاعراض بالمعاني الموجبة لتغير أحوال الاجسام لا يوجب جهلهم بتلك التغيرات وجهل الدهري بكونه تعالى قادرا على الخلق والتكوين لا يوجب جهله بوجود هذا ألمالم ﴿ الثاني ﴾ لوكان الجهل بالعلة بوجب الجهل بالمعاول اكان العلم بالعلة بوجب العلم بالمعلول وعلى هذا التقدير لوكان المقتضي لكون الموجودين في الشاهدا مامتحايثين أومتباينين بالجهة هو الوجود لزمان من علم كون الشيء موجودا ان يعلم وجوب كو نه امامحايثا للعالم أو مباينا له لكن الجمهور الاعظم وهو أهل التوحيد يمتقدون انه تمالي موجود ولا يعلمون انه تعالى لا بدوآن يكون إما محايثا للعالم أو مباينا له فوجب على هـ ذا المساق أن لا يكون المقتضى لهذا الحكم هو كونه موجودا ، وهذا السؤال قد أورده الاستاذ بن فورك رحمه الله من أصحابنا على ابن الهيصم ولم يقدر أن يذكر عنه جوابا سوى ان قال

يمتنع أن يحصل العلم بالاثر ولايحصل العلم بالمؤثر ولا يمتنع أن يحصل العلم بالمؤثر مع الجهل بالاثر وطال كلامه في تقرير هذا الفرق ولم يظهر منهشيء معلوم عكن حكايته \* قوله ثالثاً وكونه محدثًا وصف استدلالي وكونه إما محايثًا أو مباينًا أمر معلوم بالبديمة والوصف الاستدلالي لايجوز أن يكون علة للحكم المعلوم بالبديه \* قلناممنوع فانابينا أن المؤثر في كثير من الاشياء استدلالي والاثر بديهي ﴿ السؤال السابع ﴾ سلمنا ان المؤثر في هذا الحيكم ليس هو الحدوث وأنه هو الوجود لكن لم قلتم أنه يلزم حصوله في حق الله تعالى وبيانه هو أن المطلوب أنما يلزم لوكان الوجود أمرا واحدا في الشاهد وفي الغائب اما اذا لم يكن الامر كذلك بل كان وقوع اللفظ الموجود على الشاهد والغائب ليس الا بالاشتراك اللفظي كان هذا الدليل ساقطا بالكلية \* ثم ان الكرّ امية لا يكنهم أن يقولوا ان الوجود في الغائب والشاهد واحد واذا كان كذلك لزمهم إما القول بكون الباري تعالى مثلا للمحدثات من جميع الوجوه أو القول بان وجوده زائد على ماهيتــه والقوم لا يقولون

بهذين الكلامين ﴿ السؤال الثامن ﴾ سلمنا ان ما ذكرتم بدل على ان الوجود هو العلة لهــذا الحـكم لكن همنا دليل آخر يمنع منه وهوان المقتضى لقبول الانقسام في الجوهر والعرض لوكان هو الوجود لزم في الجوهر وحده أن يقبل الانقسام الى الجوهر والى العرض وانه محال ولزما يضافي العرض وحده أن يقبل الانقسام الى الجوهر والى العرض ومعلوم أن ذلك محال فان قالوا ان كل جوهر وعرض فانه يصح كونه منقسما الى هذين القسمين نظرا الى كونه موجودا وأنما عتنع ذلك الانقسام نظرا الىمائع منفك وهو خصوصية ماهيته الله قلنا هذا اعتراف بأنه لا يلزم من كون الوجود علة لصحة أمر من الامور أن يصبح ذلك الحسكم على كل ماكان موصوفا بالوجود لاحمال أن يكون ماهيته المخصوصة مانعة من ذلك الحيكم \* واذاكان كذلك فلم لا يجوز أن يقال الوجود وان اقتضى كون الشيء إما محايثًا لغيره وإما مباينًا عنه الآات خصوصية ذاته تمالي كانت مانعة من هذا الحريج فلم يلزم من كونه تعالى موجودا كونه بحيث يكون إمامحايثا لامالم أومباينا

عنه بالجهة ﴿ السؤال التاسم ﴾ ان ما ذكر تموه من الدليل قائم في صور كثيرة مع أن النتيجة اللازمة عنه باطلة قطعا وذلك يدل على ان هذاالدليل منقوض وبيانه من وجوه ﴿ الاول ﴾ ان كل ما سوى الله تعالى فهو محدث فيكون صحة الحدوث حكما مشتركا بينهما \* فنقول هذه الصحة حكم مشترك فلا بد لها من علة مشتركة والمشترك إما الحدوث أو الوجود ولا عكن أن يكون المقتضى لصحة الحدوث هو الحدوث لان صحة الحدوث سابقة على الحدوث بالرتبة والسابق بالرتبة على الشيء لا يمكن تعليله بالمتأخر عن الشيء يه فثبت أن صحة الحدوث غير ممللة بالحدوث فوجب كونها ممللة بالوجود والله تعمالي موجود فوجب أن يثبت في حقه تعالى ضحة الحدوث وهو عال ﴿ الثاني ﴾ ان كل موجود في الشاهد فهو اما حجم واما قائم بالحجم ثم نذكر التقسيم الى آخره حتى يلزم ان يكون البارى تعالى اماحج اواما قائما بالحجم والقوم لايقولون بذلك ﴿ الثالث ﴾ ان كل موجودين في الشاهد فلا بد وان يكون احدهما محايثا للآخر او مباينا عنه في أي جمة كان

تمنذكر التقسيم المتقدمحتي يظهر انهذا الحكيمملل بالوجود والبارى تعالى موجود فيلزم ان يصح على الباري تعالى كونه اما محايثًا للعالم او مباينًا عنه في ايجهة كانت من الجوانب التي للعالم وذلك يقتضي الايكون اختصاص الله تعالى بجهة فوق واجباً بل يلزم صحة الحركة على ذات الله تعالى من الفوق الى اسفل وكل ذلك عندالقوم محال ﴿ الرابع ﴾ ان كل موجودين في الشاهد فانه يجب أن يكون احدهما محايثًا للا خر أو مباينا عنه بالجهة والمبان بالجهة لابدوان يكون جوهرا فردا او يكون مركبا من الجواهر وكون كل موجود في الشاهد على احد هـذه الاقسام الثلاثة اعنى كونه عرضا او جوهرا فردا او جسما مؤتلفا لا بد وأن يكون معللا بالوجود فوجب أن يكون الباري تمالي على أحد هـذه الاقسام الثلاثة والقوم ينكرون ذلك لانه تعالى عندهم ليس بعرض ولا بجوهم ولا بجسم مؤتلف مركب من الاجزاء والابعاض ﴿ الْحَامِسِ ﴾ ان كل موجود يفرض مع العالم فهو اما مساوللعالم واما ازيدمنه في المقدار واماانقص منه في المقدار

فانقسام الوجود في الشاهد الى هذه الاقسام الثلاثة حــكم لابدله من علة ولا علة الاالوجود والبارى تعالى موجود فوجب أن يكون البارى تعالى على أحد هذه الاقسام الثلاثة والقوم لا يقولون م \* فتبت عا ذكرنا ان هذه الشهة منقوضة ﴿ واعلم ﴾ أنا أنما طولنا في الكلام على هذه الشهة لان القوم يعولون عليها ويظنون انها حجة قوية قاهرة ونحن بعد ان بالغنافى تنقيحها وتقريرها أوردنا علنها هذه الاسئلة القاهرة والاعتراضات القادحة ونسأل الله العظيم أن يجمل هـذه التحقيقات والتدقيقات سببا لمزيدالاجر والثوابءنه وفضله ﴿ الشهة الثالثة ﴾ للكرامية في اثبات كونه تمالي في الجهة قالوا ثبت أنه تعالى مجوز رؤيته والروية تقتضي مواجهة المرَّىي او شيئاً هو في حكم مقابلتــه وذلك يقتضي كونه تعالى مخصوصا بجهـة \* والجواب اعلم ان الممتزلة والـكرامية توافقتا في ان كل مرتى لابد وان يكون في جهـة الاأن المعتزلة قالوا لكنه ليس في الجهة فوجب ان لا يكون مريثا والكرامية قالوا لكنه من في فوجب ان يكون في الجهة \* واصحابنا

رحمهم الله نازءوا في هذه المقدمة وقالوا لانسلم ان كل مرئي فانه مختص بالجهة بل لا نزاع في أن الامر في الشاهد كذلك لكن لم قلتم أن ما كان كذلك في الشاهد وجب أن يكون في الغائب كذلك وتقريره ان هذه القدمة اماان تكون مقدمة بديهية أو استدلالية فان كانت مديهية لم يكن في اثبات كونه تعالى مختصا بالجهة حاجة الى هذا الدليل وذلك لانه ثبت في الشاهدان كل قائم بالنفس فهو مختص بالجهة و ثبت ان البارى تعالى قأتم بالنفس فوجب القطع بانه مختص بالجهة لان العلم الضرورى حاصل بأن كل ماثبت في الشاهد وجب أن يكون في الغائب كذلك فاذا كان هذاالوجه حاصلافي اثبات كونه تعالى في الجهة كان اثبات كونه تعالى في الجهة بكونه مريئا ثم اثبات ان كل ما كان مرينًا فهو مختص مالجهة تطويل من غير فائدة ومن غير من يد شرح وبيان \* واما ان قلنا ان قولنا ان كل مرثى فهو عتص بالجهة ليست مقدمة بديهية بل هي مقدمة استدلالية فينتذما لم يذكروا على صحم ا دايلا لا تصير هذه المقدمة يقينية وأيضا اناكما لانعقل مريئا في الشاهد الااذا كان مقابلا

او في حكم المقابل للرائي فكذلك لانعقل مرئيا الا اذاكان صغيرا او كبيرا او ممتدا في الجهات او مؤتلف من الاجزاء وهم يقولون انه تعالى يرى لاصغيرا ولا كبيرا ولا ممتدا في الجهات والجوانب والاحياز فاذا جاز لكم ان تحكموا بان المجهات والجوانب والاحياز فاذا جاز لكم ان تحكموا بان الغائب مخالف للشاهد في هذا الباب فلم لا يجوز ايضا ان المرئي في الشاهد وان وجب كونه مقابلا للرائي الا ان المرئي في الفائد لا يجوز ان يكون كذلك \*

(الشبهة الرابعة ) تمسكوا برفع الايدى الى السماء قالوا وهـذا شيء يفعله ارباب النحل فدل على انه تقرر في جميع عقول الخلق كون الاله في جهة فوق (الجواب) ان هـذا معارض بما تقرر في جميع عقول الخلق انهم عند تعظيم خالق العالم يضعون جباههم على الارض ولما لم يدل هذا على كون خالق العالم في الارض لم يدل ما ذكروه على انه في السماء خالق العالم في الارض لم يدل ما ذكروه على انه في السماء وأيضا فالخلق انما يقدمون على رفع الايدى الى السماء لوجوه اخرى وراء اعتقادهم ان خالق العالم في السماء (فالاول) ان اخلق العظم الاشياء نفعا للخلق ظهور الانوار وانها انما تظهر من اعظم الاشياء نفعا للخلق ظهور الانوار وانها انما تظهر من

جانب السموات ﴿ والثاني ﴾ ان مبنى حياة الخلق على استنشاق النفس وليس ذلك الاستنشاق الامن الهواء والهواء ليس الا موجودا فوق الارض فلهـذا السبب كان فوق الارض أشرف مما محت الارض ﴿ الثالث ﴾ ان نزول الغيث مر • جهة الفوق ولما كانت.هذه الاشياء التي هي منافع الخلق أنما تنزل من جانب السموات لاجرم كان ذلك الجانب عندهم أشرف وتعلق الخاطر بالاشرف اقوى من تعلقه بالاخس وهذا هو السبب في رفع الابدي الى السهاء وأيضا انه تعالى جمل العرش قبلة لدعائنا كما جعل الكعبة قبلة لصلاتنا وايضا انه تعالى جعل الملائكة وسائط في مصالح هذا العالم قال تعالى فالمدبرات أمرا وقال تعالى فالمقسات أمرا وأجمعوا على أن جبريل عليه السلام ملك الوحي والتنزيل والنبوة وميكاثيل ملك الارزاق وملك الموت ملك الوفاة وكذا القول في سائر الامور واذاكان الامركذلك لم يبعد ان يكون الفرضمن رفع الايدى الى السهاء رفع الايدي الى لللائكة وبالله التوفق ﴿ الفصل السادس ﴾ اعلم ان المشهور من قدماء

الكرامية اطلاق لفظ الجسم على الله تعالى الا أنهم يقولون لانويد به كونه تعالى مؤلفامن الاجزاء ومركبا من الإيعاض بل نويديه كونه تعالى غنيا عن المحل قائمًا بالنفس وعلى هـ ذا التقدير فانه يصير النزاع في أنه تعالى جسم أو لا نزاعا لفظيا هذا حاصل ما قيل في هـ ذا البلب الا أنا نقول كل ما كان مختصا يحمز أو جهة مكن أن يشار اليه بالحس فذلك المشار اليه اما ان لا يبقي منه شي عنى جوانبه الست واما ان يبقى فان لم يبق منه شي في جوانبه الست فهذا يكون كالجوهر الفرد وكالنقطة التي لاتتجزأ ويكون في غامة الصغر والحقارة ولا أظن ان عاقلا مرضى ان تقول ان اله المالم كذلك واما ان بقي شي في جوانبه الست او في احد هذه الجوانب فهذا يقتضي كونه مؤلفا مركبا من الجزئين أواكثر \*وأفصى ما في الباب أن يقول قائل ان تلك الاجزاء لاتقبل التفرق والانحلال الا أن هذا لا عنم من كونه في نفسه مركبا مؤلفا كاأت الفاسني يقول الفلك جسم الا أنه لايقبل الخرق والالتآمفان

حصل في آخر سطر المازمة السابقة تحريف لعظ عن بمن فلتتنبه

ذلك لاعنمه من اعتقاد كونه جسما طويلا عريضاعميقاه فثبت أن هؤلاء الكرامية لما اعتقدوا كونه تعالى مختصا بالحسر والجهة ومشارآ اليه بحسب الحس واعتقدوا انه تعالى ليسفى الصغر والحقارة مثل الجوهرالفرد والنقطة التي لا تتجزأ وجب ان يكونوا قد اعتقدوا آنه تعالى ممتد في الجوانب او في يعض الجوانب ومن قال ذلك فقد اعتقد كهونه مركبا مؤلفا فكان المتناعه عن اطلاق لفظ المؤلف والمركب المتناعا عن مجرد هذا اللفظ مع كونه معتقدا لمهناه «فثبت أنهم أعااطلقوا عليه لفظ الجسم لأجل أنهم اعتقدوا كونه تعالى طويلا عريضا عميقا عمدا في الجمات \* فثبت ان امتناعهم عن هذا الكلام لمحض التقية والخوف والافهم يعتقدون كونه تعالى مركبا مؤلفا \* فهذا تمام الكلام في القسم الأول من هذا الكتاب وهو القسم المشتمل على الوجوه المقلية وبالله التوفيق 🕶 ﴿ القسم الثاني من هذا الكتاب ﴾ وهو في تأويل المتشابهات من الاخبار والآيات والكلامفيه مرتب على مقدمة وفصول ﴿ اما المقدمة ﴾ فعى في بيان ان جميع فرق الاسلام مقرون بانه لابد

من التأويل في امض طواهم القرأن والاخبار \*اما في القرآن فياله من وجوه ﴿ الأول ﴾ هو أنه ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر المين وذكر الجنب الواحدوذ كر الابدى وذكر الساق الواحدة فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا اثبات شخص لهوجه واحد وعلى ذلك الوجه أعين كشيرة وله جنب واحد وعليه أبد كشيرة وله ساق واحدة ولا نرى في الدنيا شخصا أنبح صورة من حنده الصورة المتخيلة ولا أعتقد ان عاقلا برضي بان يصف رَبه سنده الصفة ﴿ الثاني ﴾ انه وردفي القرآن أنه نور السموات والارض وان كل عاقل يعلم بالبديهية أن اله العالم ليس هو هذا الشيء المنبسط على الجدران والحيطان وليس هو هذا النور الفايض من جرم الشمس والقمر والنار فلا بدلكل واحدمنا من أن نفسر قوله تعالى ﴿ الله نور السموات والارض ﴾ إبانه منور السموات والارض أو بأنه هاد لاهل السموات والارض أوبانه مصلح السموات والارض وكل ذلك تأويل ﴿ الثالث ﴾ قال الله تمالي ﴿ وانرانا الحديد فيه بأس شديد ﴾ ومعلوم ان الحديد مانزل جرمه من الساء الى الارض وقال ﴿ وَانْزُلْ

لكم من الانعام عانية ازواج ) ومعلوم أن الانعام مانزلت من السهاء الى الارض ﴿ الرابع ﴾ قوله تعالى ﴿ وهو معكم اينها كنتم ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَنَحِنَ اقْرَبِ اللَّهِ مَنْ حَبِّلِ الوَّرِيدَ ﴾ وقوله تعالى ﴿مَا يَكُونُ مِن بَحُوى ثَلَالُهُ الْأَهُ الْأَهُ الْأَهُ الْأَهُ الْمُورِ رَابِعِهِم ﴾ وكل عاقل يعلم أن المراد منه القرب بالعُلم والقدرة الألهيـة ﴿ الْخَامِسِ ﴾ قوله ﴿تُعَالَى وَاسْجِهِ وَإِقْتُرَبِ ﴾ فأن هذا القرب ليس الا بالطاعـة والمبودية \*فاما القرب بالجهة فملوم بالضرورة انه لا محصل بسبب السجود ﴿ السادس ﴾ قوله تعالى ﴿ فاينما تولوا فنم وجه الله ) وقال تعالى ﴿ ويحن أفرب اليه منك ولكن لا تبصرون ﴾ ﴿ السابع ﴾ قال تعالى ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضاحسنا ﴾ ولا شَكُ الله لا يد فيه من التأويل ﴿ الثامن ﴾ قوله تعالى ﴿ فَاتَّى الله بنيامهم من القواعد) ولا بدفيه من التأويل ﴿ التاسم ﴾ قال تعالى لموسى وهارون ﴿ انني مُعكما اسمع واري ﴾ وهذه المعية ليست الا بالحفظ والعلم والرجمة \* فهذه وامثالها من الامور التي لابد لكل عافل من الاءتراف بحملها على التأويل وبالله التوفيق ﴿ اما الاخبار ﴾ فهذا النوع فيها كثير ( فالاول )

قوله عليه السلام حكاية عن الله سبحانه وتعالى ﴿ مَرْضِتَ فَلَمْ تعدني استطعمتك فما اطعمتني استسقيتك فما اسقيتني ولا يشك عاقل ان المراد منه التمثيل فقط ﴿ الثاني ﴾ قوله صلى الله عليه وسلم حكامة عن رمه ﴿ من آناني عشى آميته هرولة ﴾ ولا يشك عاقل في ان المراد منه التمثيل والتصوير ﴿ الثالث ﴾ قل الشيخ الغز اليرحمه الله عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه أقر بالتأويل في ألاثة احاديث ﴿ احدهما ﴾ قوله عليه السلام الحجر الاسود يمين الله في الارض ﴿ وثانيها ﴾ قوله عليه السلام أني لاجــد نفس الرحمن من قبل اليمن (وثالثها) قوله عليه السلام حكامة عن الله عز وجل أناجليس من ذكرني ﴿ الرابع ﴾ حكي أن المعتزلة تمسكوا في خلق القرآن بما روي عنه عليه السلام أنه يأبي سورة البقرة وآل عمر ان كذا وكذا يوم القيامة كانهما غمامتان \* فاجاب أحمد بن حنبل رحمه الله وقال يعني ثواب قاريهما وهذا تصريح بالتأويل ﴿ الحامس ﴾ قوله عليه السلام ان الرحم يتعلق بحقوتي الرحمن فيقول سبحانه أصل من وصلك وهذا لابد لهمن التأويل ﴿ السادس ﴾ قال عليه السلام أن المسجد لينزوى من النخامة

كا تنزوى الجلدة من النار ولا بد فيه من التاويل ﴿ السابع ﴾ قال عليه السلام قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحن وهذالابد فيه من التأويل لانًا نعلم بالضرورة أنه ليس في صدورنا اصبعان سيهما قلوبنا ﴿ الثامن ﴾ قوله عليه السلام حكاية عن الله تعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم وليست هـذه المندية الا بالرحمة \* وايضا قال صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى في صفة الاولياءفاذا احبيته كنت سمعه الذي يسمع يه وبصره الذي يبصر به \* ومن الماوم بالضرورة أن القوة الباصرة التي بها يرى الاشياء ليست هي الله سبحانه وتعالى ﴿ التاسم ﴾ قال عليه السلام حكاية عن الله سبحانه وتعالى الكبرياء ردائى والعظمة ازاري والعاقل لايثبت لله تعالي ازارا ورداء ﴿ الماشر ﴾ قال عليه السلام لا بي بن كمب يا باللنذر اية أية في كتاب الله تعالى أعظم فترددفيه مرتين ثم قال في الثالثة آية الكرسي فضرب يده عليه السلام على صدره وقال أصبت والذي نفسي بيده ان لهما لسانا يقدس الله تعالى عنه العرش ولا بد فيه من التأويل، فثبت بكل ما ذكرنا ان المصنير الى التأويل أمر لا بد منه لكل عاقل \*وغند هذا قال المتكامون لما ثبت بالدليل انه سبحانه وتعالى منزه عن الجهة والجسمية وجب علينا أن نضع لهذه الالفاظ الواردة في القرآن والاخبار محملا صحيحا لئلا يصير ذلك سببا للطمن فيها \* فهذا تمام القول في القدمة وبالله التوفيق \*

﴿ الفصل الاول في البات الصورة ﴾ اعلم أن هذه اللفظة ما وردت في القرآن لكنها واردة في الاخبار ﴿والخبر الأول﴾ ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ﴿ ان الله تعالى خلق آدم على صورته ﴾ وروى ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم لمبده قبيح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فان الله خلق آدم على صورته ﴿ والجواب ﴾ اعــلم ان الهاء في قوله على صورته يحتمل أن يكون عائدا الى شي، غير صورة آدم عليه السلام وغير الله تعالى ويحتمل أن يكون عائداً إلى آدم وبحتمل أن يكون عائداً الى الله تعالى فهذه طرق ثلاثة ﴿ الطريق الاول ﴾ أن يكون هذا الضمير عائداً الى غير آدم والى غيرالله تعالى وعلى

هذا التقدير فني تأويل الخـبر وجهان ﴿ الأول ﴾ هو ان من قال الانسان قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فهذا يكون شما لآدم عليه السلام فأنه لما كان صورة هذا الانسان مشابهة لصورة آدم كان نوله فبحالله وجهك ووجه من أشبه وجهك شمالا دم عليه السلام ولجميع الانبياء عليهم السلام وذلك غير جائز فلا جرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وانماخص آدم بالذكرلانه عليه السلام هوالذي التدئت خلقة وجهه على هذه الصورة ﴿الثاني﴾ ان المراد منه ابطال قول من نقول ان آدم كان على صورة أخرى مثل ما نقال انه كان عظيم الجثة طويل القامة بحيث يكون رأسه قريبا من السماء فالني عليه السلام اشار الى انسان معين وقال ان الله خلق آدم على صورته أي كان شكل آدم مثل شكل هذا الانسان من غير تفاوت البتة \* فابطل هذا البيان وهم من توهم ان آدم عليه السلام كان على صورة أخرى غير هذه الصووة ﴿ الطريق الثاني ﴾ أن يكون الضمير عائداً إلى آدم عليه السلام وهذا أولى الوجوه الثلاثة لان عود الضمير الى أقرب المذكورات واجب وفي هذا الحديث أقرب الأشياء المذكورة هو آدم عليه السلام فكان عود الضمير اليه أولى ثم على هـ ذا الطريق فني تأويل الخبروجوه ﴿الأول﴾ أنه تعالى لما عظم أمر آدم بجعله مسجود الملائكة وتم أنه أتى سلك الزلة فالله تمالي لم يماقبه بمثل ما عاقب مه غيره فأنه نقل الله تمالي أخرجه من الجنة وأخرج معه الحية والطاووس وغير تعالى خلقهما مع آنه لم يغير خلقة آدم عليه السلام بل تركه على الخلقة الأولى اكراما له وصونا له عن عذاب المسخ \* فقوله عليه السلام أن الله تمالي خاق آدم على صورته معناه خلق آدم على هذه الصورة التي هي الآن باقية من غير وقوع التبدل فيها ﴿ والفرق بين هذا الجواب والذي قبله ان القصود من هذا بيان انه عليه السلام كان مصونا عن المسخ والجواب الاول ليس فيه الابيان ان هذه الصورة الموجودة ليست الا هي التي كانت موجودة قبل من غير تمرض لبيان أنه جمل مصونًا عن المسيخ بسبب زلته مع ان غيره صار ممسوخا ﴿ الثاني ﴾ المراد منه أبطال قول الدهرية الذين تقولون ان الانسان لا يتولد الا بواسطة النطفة ودم الطمث، فقال

عليه السلام أن الله خلق آدم على صورته ابتداء من غير تقدم نطفة وعلقة ومضفة ﴿ الثالث ﴾ أن الانسان لا يتكون الافي مدة طويلة وزمان مديد تواسطة الافلاك والعناصر فقال عليه السـ لام ان الله خلق آدم على صورته أي من غير هذه الوسائط والمقصود منه الردعلى الفلاسفة ﴿ الرابع ﴾ المقصود منه بيان أن هذه الصورة الانسانية أنما حصات بتخليق الله تمالى وايجاده لابتأثير القوة الصورة والمولدة على ما تذكره الاطباء والفلاسفة ولهدا قال الله تمالي فهمو الله الخالق البارئ المصور ﴾ فهو الخالق أي فهو العالم باحوال المكنات والمحدثات والبارئ أي هو المحدث الاجسام والذوات بمد عدمها والمصور أي هو الذي سكب تلك الذوات على صورها المخصوصة وتركيباتها المخصوصة ﴿ الحامس ﴾ قدتذ كرالصورة ويراذبها الصفة يقال شرحتله صورة هذه الواقعة وذكرت له صورة هذه المسئلة والمراد من الصورة في كل هذه المواضع الصفة فقوله عليه السلام أن الله خلق آدم على صورته أي على جله صفاته وأحواله وذلك لان الانسان حين يحدث يكون

في غاية الجهل والعجز ثم لا يزال بزداد علمه وقدرته الى أن يصل الى حد الكمال\* فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم خاق من أول الامر كاملا تاما في علمه وقدرته وقوله خلق الله آدم على صورته معناه الله خلقه في أول الامر على صفته التي كانت حاصلة له في آخر الامر وأيضا لا سعد أن مدخل في لفظة الصورة كونه سعيداً او شقيا كما قال عليه السلام (السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه) فقوله عليه السلام أن الله خاق آدم على صورته أي على جميع صفاته من كونه سعيدا أو عارفا أو تائبا أو مقبولا من عند الله تعالى ﴿ الطريق الثالث ﴾ أن يكون ذلك الضمير عائدا الى الله تمالى وفيه وجوه ﴿ الأول ﴾ المراد من الصورة الصفة لما بيناه فيكون المعنى ان آدم امتاز عن سائر الاشخاص والاجسام بكونه عالما بالمقولات قادرآعلي استنباط الحرف والصناعات وهذه صفات شريفة مناسبة لصفات الله تمالى من بعض الوجوه فصح قوله عليـه السلام أن الله خلق آدم على صورته بناء على هذا التأويل هفان قيل المشاركة في صفات

الكمال تقتضي المشاركة في الالهية \*قلنا المشاركة في بعض اللوازمالبعيدة مع حصول المخالفة فيالامورالكثيرة لايقتضي المساواة في الالهية \_ ولهذا المهنى قال تعالى وله المثل الاعلى \*وقال عليه السلام تخلقوا باخلاق الله ﴿ الثاني ﴾ انه كما يصح اضافة الصفة الى الموصوف فقد يصح اضافتها الى الخالق والموجد فيكون الغرض منهذه الاضافة الدلالة على ان هذه الصورة ممتازة عن سائر الصور عزيد الكرامة والجلالة ﴿ الثالث ﴾ قال الشيخ الغزالي رحمه الله ليس الانسان عبارة عن هـذه البنية بل هو موجود ليس بجسم ولا بجسماني ولا تعلق له بهذا البدنالا على سبيل التدبير أو التصرف فقؤله عليه السلام ان الله خلق آدم على صورته أي ان نسبة ذات آدم عليه السلام الى هذا البدن كنسبة الباري تعالى الى العالم من حيث ان كل واحدمهماغيرحال فيهذا الجسموان كانمؤثرا فيهبالتصرف والتدبيروالله أعلم ﴿ الخبرالثاني ﴾ ما رواه ابن خزعة في كتابه الذي سماه بالتوحيد باسناددعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقبيحوا الوجه فان الله خلق

الباطن المجرد عن الاعيان والمظاهر الا بنسب واعتبارات كالظهور والتمين والتعدد الحاصل له بالاقمتران وقبول حكم الاشتراك ولا يخني على الفطن أنه أذا لم يكن الوجود العام باعتبارمفايرا للوجودالحق في الحقيقة لم يكن الصادر هو الوجود العام باعتبار حقيقته بل باعتبار نسبة العموم والانبساط \*فالصادر الاول عندهم في الحقيقة هو نسبة العموم والانبساط فانه لولم يدسط اولا ولم يتصور بصور الاعيان الثابتة في العلم لم يتحقق قابل أصلاوهدما محققت القوابل لولم ينبسط علمالم يوجد موجود عيني أصلا \*ومهذه النسبة والانبساط محققت النسب الاسمانية للذات الالهية والحفائق الكونية في مرتبة العلم الالهي فهي سابقة على سائر الاعتبارات لاحاحة لها الى اعتبار آخر بل الاعتبارات كلها مربة علما وانساط الوجود بالظهور بصورالقوابل ليس بالمرة بناءعلى أصل امتناع صدور الكثرة من الواحد الحقيق فيجب أن يظهر بصورة قابل من القوابل وينتشئ منها الظهور بصور سائر القوابل منتشأ بمضها من بعض \* وأما انبساطه على القوابل لا يجادها في المين

آدم على صورة الرحمن ﴿ واعلم ﴾ ان ابن خزيمة ضعف هـذه الرواية ويقول ان صحت هذه الرواية فلها تأويلان ﴿ الأول ﴾ أن يكون المراد من الصورة الصفة على ما بيناه ﴿ الثاني ﴾ أن يكون المراد من هذه الاضافة بانشرف هذه الصورة كافي قوله بيت الله و ناقة الله ﴿ الحبر الثالث ﴾ ما روى صاحب شرح السنة رحمه الله في كتابه في باب آخر من يخرج من النار عن أبي هريرة في حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون وفيقول أناربكم فيقولون نعوذ بالله هذا مكاننا حتى يآتينا ربنــا فان بيننا وبينه علامة فاذا أتانا ربناعرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يمرفون فيقولوذا أنت ربنافيتبمونه ﴿واعلى اناله كلام على هذا الحديث من وجوه ﴿ الأول ﴾ أن تكون في بمعنى الباء والتقدير فيأتيهم الله بصورة غير الصورة التي عرفوه في الدنيا وذلك بان يريهم ملكا من الملائكة «و نظير ه قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تمالى (هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلال من النمام) أى بظلل من الغيام \* ثم ان تلك الصورة تقول أنا ربيم وكأن

ذلك آخرمحنة تقع للمكافين فيدارالآخرة وتكوزالفائدةفيه تثبيت المؤمنين على القول الصالح \* وأيما يقال الدنيا دار محنة والآخرة دارالجزاء على الاعم والاغلب وان كان يقع في كل واحدة منهما مانقع في الاخرى نادرا ﴿ أما قوله ﴾ عليه السلام أنهم يقولون اذا جاء ربناعرفناه فيحمل على ان يكون المراد فاذا جاءاحسان ربناع فناه \*وقوله فيأتيهم الله في الصورة التي يمر فونها فممناه فيأتيهم بالصورة التي يعرفون انها من أمارات الاحسان ﴿ وأما ﴾ قوله عليه السلام فيقولون بيننا وبينه علامة فيحتمل أن تكون تلك العلامة كونه تعالى في حقيقته مخالفا للجواهر والاعراض \* فاذا رأوا تلك الحقيقة عرفوا أنه هو الله ﴿ التا ويل الثاني ﴾ أن يكون المراد من الصورة الصفة والمدى أن يظهر لهممن بطش اللهوشدة بأسه مالم يألفوه ولم يعتادوه من معاملة الله تعالى معهم \* ثم تأتيهم بعد ذلك أنواع الرحمة والكرامة على الوجه الذي اعتادوه والفوه ﴿ والخـبر الرابع ﴾ ما روي عنه عليه السلام أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة \* وأعلم ان قوله في أحسن صورة يحتمل أن يكون من صفات الراتي

كما يقال دخلت على الامير في أحسن هيئة أي وأناكنت على أحسن هيئة \* ومحتمل أن يكون ذلك من صفات المرتى فان كان ذلك من صفات الرائي كان قوله على أحسن صورة عائدًا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه وجهان ﴿ الأول ﴾ أن يكون المراد من الصورة نفس الصورة فيكون المني أن الله تمالي زين خلقه وجمل صورته عنــد مارأى ربه وُذلك ' يكون سبباً لمزيد الاكرام في حق الرسول عليه السلام ﴿ الثاني ﴾ أن يكون المراد من الصورة الصفة ويكون المني الآخبار عن حسن حاله عند الله وانه أنع عليه بوجوه عظيمة من الانمام كاكان وذلك لان الرائي قد يكون بحيث يتلقاه المرتي بالاكرام والتمظيم وقد يكون بخلافه فعرفنا الرسول عليه السلام انحاله كان من القسم الاول \* وأما ان كان عائدا الى المرتى ففيه وجوه ﴿ الاول ﴾ أن يكون عليه السلام رأى ربه في المنام في صورة مخصوصة وذلك جائز لان الرؤيا من تصرفات الخيال ولا ينفك ذلك عن صورة متخيلة ﴿ الثاني ﴾ أن يكون المراد من الصورة الصفة وذلك لأنه يقال لما خص

عزيد الا كرام والانعام في الوقت الذي رآه صبح أن يقال في العرف المعتاد اني رأيته على أحسن صورة وأجمل هيشة ﴿ الثالث ﴾ لعله عليه السلام لما رآه اطلع على نوع من صفات الحلال والعزة والعظمة ما كان مطلعاً عليه قبل ذلك ﴿ الخبر الخامس ﴾ ماروى عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (رأيت ربي في أحسن صورة) قال فوضع بده بين كتفي فوجدت بردها بين تديي فعامت مابين الساء والارض ثمقال يامحمد قلت ابيك وسعديك فقال فيم يختصم الملا الاعلى فقات يارب لا أدرى فقال في اداء الكفارات والمشي على الاقدام الى الجماعات واسباغ الوضوء على الكر اهات وانتظار الصلاة بعدالصلاة ﴿ واعلم ﴾ ان قوله رأيت ري في أحسن صورة قد تقدم تأويله وأماقوله وضع بده ببن كتني ففيه وجهان (الاول) المرادمنه المبالغة في الاهتمام بحاله والاعتناء بشأنه و هال لفلان مد في هذه الصنعة أي هو كامل فيها ﴿ الثاني ﴾ أن يكون المراد من اليد النعمة يقال لفلان بد بيضاء وبقال أن أيادي فلان كثيرة \* وأما قوله بين كتني فان صبح فالمراد منهأنه أوصل

الى قلبه من أنواع اللطف والرحمة \* وقد روى بين كنني والمراد ما نقال أنا في كنف فلان وفي ظل انعامه ﴿ وأما قوله ﴾ فوجدت بردها فيحتمل أن المهني برد النعمة وروحها وراحتها من قولهم عيش بارد اذا كان رغدا والذي يدل على ان المراد منه كال الممارف قوله عليه السلام في آخر الحديث فعلمت مابين المشرق والغرب وما ذلك الآلان الله تعالى أنار قلمه وشرح صدره بالممارف \* وفي بمض الروايات فوجدت مرد أنامله وسيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى \* ﴿ الفصل الثاني في لفظ الشخص ﴾ هـذا اللفظ ما ورد في القرآن لـكنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاشخص أحب للغيرة من الله عن وجل وفي هـذا الخبر لفظان يجب تاويلهما ﴿ الأول ﴾ الشخص والمراد منه الذات الممينة والحقيقة المخصوصة لان الجسم الذي له شخص وحجمية يلزم ان يكون واحدا فاطلاق اسم الشخصية على الوحدة اطلاق اسم أحد المتلازمين على الآخر ﴿ والثاني ﴾ لفظ الغيرة ومعناه الزجر لان الغيرة حالة نفسانية مقتضية للزجر والمنع فكني بالسبب عن المسبب همنا والله أعلم \*

﴿ الفصل الثالث في لفظ النفس ﴾ احتجوا على اطلاق هذا اللفط بالقرآن والاخبار \* أما القرآن فقوله تعالى في حق موسى عليه السلام ﴿ واصطنعتك لنفسي ﴾ وقال حاكيا عن عيسى عليه السلام ﴿ تعلم مافي نفسي ولا أعلم ما في نفسك ﴾ وقال في صفة أهل الثواب ﴿ كَتَبِ رَبِّكُمْ عَلَى نَفْسُهُ الرَّحَةُ ﴾ وقال في تخويف العصاة ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾ وأما الاخبار فكثيرة ﴿ الخير الأول ﴾ ما روى أبو صالح عن أبي هيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا مع عبدي حين بذ كرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملاً ذكرته في ملاً خير منه ﴿ الحبر الثاني ﴾ نوله عليه السلام سبحان الله ومجمده عدد خلفه ورضاء نفسه وزنة عرشه ﴿ الحار الثالث ﴾ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فأل لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه ان رحمتي سيبقت غضبي \* واعلم ان النفس جاء في اللغة على وجوه ﴿ أحدها ﴾ البدن قال الله تمالي ﴿ كُلُّ

نفس ذائقة الموت ﴾ وتقول القائل كيف أنت في نفسك بريد كيف أنت في بدنك ﴿ وثانيها ﴾ الدم يقال هـ ذا حيوان له نفست بخروج الدممها عقيب الولادة ﴿ وَاللَّهَا ﴾ الروح قال تعالى ﴿ الله سُوفِي الأنفس حين موتما ﴾ ﴿ ورابعها ﴾ العقل قال تمالي ﴿ وهو الذي يتو فا كم بالليل ﴾ وذلك لأن الاحوال بأسرها باقية حالة النوم الا العقل فانه هو الذي يختلف الحال فيه عند النوم واليقظة ﴿ وخامسها ﴾ ذات الشي وعينه وقد قال الله تمالي ﴿ وَمَا يُخْدُعُونَ الْا انْفُسِهُمْ ﴾ ﴿ فَاقْتَلُوا انْفُسِكُ ﴾ ﴿ وَلَكُنْ ظُلُوا انفسهم ﴾ اذا عرفت هذا فنتول لفظ النفس في حق الله تعالى ليس الا الذات والحقيقة فقوله ﴿ واصطنعتك لنفسي ﴾ كالتاً كيد الدال على من بد المبالغة فان الانسان اذا قال جعلت هذه الدار لنفسي وعمرتها لنفسي فهم منه المبالغة وقوله تعالى ﴿ تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافي نفسك ﴾ المراد تعلم معلومي ولا أعلم معلومك وكذا القول في بقيــة الآيات ﴿ وأما قوله عليه السلام حكاية عن رب العزة فان ذكرني في نفسه ذكرته

في نفسي فالمراد آنه ذكرني بحيث لا يطلع غيره على ذلك ذكرته بانعامي واحساني من غير أن يطلع عليه أحد من عبيدي لان الذكر في النفس عبارة عن الكلام الخفي والذكر الكامن في النفس وذلك على الله تعالى محال \* وأما قوله سـبحان الله زنة عرشه ورضاء نفسه فالمراد ما يرتضيه الله تعالى لنفسه ولذاته أي تسبيحاً يليق مه \* وأماقوله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا على نفسه فالمراد به كتب كتابا وأوجب العمل به \* والمراد من قوله على تفسه التأكيد والمبالغة في الوجوب واللزوم \* فثبت ازااراد بالنفس في هذه المواضع هو الذات وان الغرض من ذكر هـذا اللفظ المبالغـة والتأكيد وبالله التوفيق \*

﴿ الفصل الرابع في لفظ الصمد ﴾ قال الله تعالى الله الصمد ذكر بعضهم في تفسير الصمد انه الجسم الذي لا جوف له \* ومنه قول من يقول اسداد القارورة الصماد وشي مصمد أي صلب ليس فيه رخاوة \* قال ابن قتيبة وعلى هذا التفسير الدال مبدلة من التاء وقال بعضهم الصمد الاملس من الحجر الذي لا يقبل

الغبار ولا يدخل فيه شي ولا بخرج منه شي \* واحتج قوم من جهال المشبهة بهذه الآية في اثبات انه تعالى جسم وهذا باطل لانا بينا أن كونه أحدا ينافي كونه جسما فمقدمة هذه الآية دالة على انه لا يمكن أن يكون المراد من الصمد هذا المعنى ولان الصمد بهذا التفسير صفة الاجسام الغليظة وتعالى الله عن ذلك والجواب عنه من وجهين ﴿ الاول ﴾ أن الصمد فعل عمنى مفعول من صمد اليه أى قصد والمهنى انه المصمود اليه في الحوائج قال الشاعر \*

﴿ أَلَا بَكُرِ النَّاعِي بِحِيرِي بِنِي أَسِد

نعموابن مسعودوبالسيدالصمد ﴾ ﴿ وقال آخر ﴾

﴿ علوته بحسامي ثم قلت له

خذها حذيف فانت السيد الصمدك

والذي يدل على صحة هذا الوجه ماروى ابن عباس رضى الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية قالوا ما الصمد هفقال عليه السلام السيد الذي يصمد اليه في الحوا في \* قال أبو الليث صمدت صمدهذا الامر

أى قصدت قصده ﴿ الوجه الثاني ﴾ في الجواب أنا سلمنا ان الصمد في أصل اللغة المصمت الذي لا يدخل فيه شيء غيره الا انا نقول قد دللنا على أنه لا عكن بوت هذا المني في حق الله تمالى فوجب حمل هذا اللفظ على مجازه وذلك لان الجسم الذي يكونهذا شأنه يكون مبرأ عن الانفصال والتبان والتأثر عن الغير وهو سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته وذلك يقتضيأن يكون تعالى غير قابل للزيادة والنقصان وكان المراد من الصمد في حقه تعالى هذا المعنى وبالله التوفيق \* ﴿ الفصل الخامس في لفظ اللقاء ﴾ قال الله تعالى ﴿ الذين يظنون انهم ملاقوا رہے ﴾ وقال ﴿فَن كَانَ يُرجُو لَقَاءُ رَبُّ ﴾ وقال ﴿ بل هم بلقاء ربهم كافرون ﴾ وأما الحديث فقوله عليه السلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه \* ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه \* قالوا واللقاء من صفات الاجسام يقال التق الجيشان اذا قرب أحدها من الآخر في المكان \* واعلم انه لما ثبت بالدليل أنه تعالى ليس بجسم وجب حمل هذا اللفظ على أحد وجهين ﴿ احداهما ﴾ ان من لقي انسانا أدركه وأبصره فكان المراد

من اللقاء هو الرؤ بة اطلاقا لاسم السبب على المسبب ﴿ والثانى ﴾ ان الرجل اذا حضر عند ملك ولقيه دخل هناك تحت حكمه وقرره دخولا لاحيلة له في دفعه فكان ذلك اللقاء سببا لظهور قدرة الملك عليه على هذا الوجه \* فلماظهرت قدرته وقوته وقرره وشدة بأسه في ذلك اليوم عبر عن تلك الحالة باللقاء والذي يدل على صحة قولنا ان أحداً لا يقول بان الخلائق تتلاقى ذواتهم في ذات الله تعالى على سبيل الماسة \* ولما بطل حمل اللقاء على الماسة والحجاورة لم يبق الا ما ذكرناه وبالله التوفيق \*

﴿ الفصل السادس في لفظ النور ﴾ قال الله تعالى ﴿ الله نورالسموات والارض مثل نوره كمشكاة ﴾ وروى ابن خزيمة في كتابه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه ﴿ اللهم لك الحمد انت نور السموات والارض ومن فيهن فلك الحمد أنت قيم السموات والارض ومن فيهن أنه لا يصح القول بأنه تمالى هو هدا النور المحسوس بالبصر وبدل عليه وجوه (الاول ) أنه تعالى لم يقل أنه نور السموات

والارض ولو كان نورا في ذاته لم يكن لهــذه الاضافة فائدة ﴿ الثاني ﴾ لوكان كونه تعالى نور السموات والارض عمني الضوء المحسوس لوجب أن لا يكون في شيء من السموات والارض ظلمة البتة لانه تعالى دايم لا بزال ولا بزول ﴿ الثالث ﴾ لوكان تمالى نورا عمني الضوء وجب أن يكون ذلك الضوء مغنياءن ضو الشمس والقمر والنار \* والحس دال على خلاف ذلك ﴿ الرابع ﴾ انه تعالى ازال هذه الشبهة بقوله تعالى ﴿مثل نوره ﴾ اضاف النورالي نفسه ولوكان تعالى نفس النور وذاته لامتنعت هذه الاضافة لان اضافة الشيء الى نفسه ممتنعة وكذلك قوله تمالی بهدی الله لنوره من بشاء ﴿ الْحُـامِس ﴾ الله تمالی قال ﴿ وجمل الظلمات والنور﴾ فتبين هذا أنه تمالي خالق الأنوار النور المحسوس لـكان قابلا للعدم وذلك نقدح في كونه قدعا واجب الوجود ﴿ السَّابِعِ ﴾ إن الاجسام كلها مماثلة على ما سبق تقريره \* ثم أنها بعد تساويها في الماهية تراها مختلفة في في النور والظلمة فوجب أن يكون الضوء عرضا قاتما

بالاجسام والعرض يمتنع ال يكون الها \* فثبث بهذه الوجوه الله لا يمكن حمل النور على ماذكروه بل معناه الله هادي اهل السموات والارض على السموات والارض على الوجه الاحسن والتدبير الاكل كا يقال فلان نورهذه البلدة اذا كان سببا لصلاحها \* وقد قرأ بعضهم لله نور السموات والارض وبالله التوفيق \*

﴿ الفصل السابع في الحجاب ﴾ قال تعالى ﴿ كلا أنهم عن ربهم يومند لحجوبون ﴾ قالوا والحجاب لا يعقل الافي الاجسام و يمسكوا أيضابا خبار كثيرة ﴿ الحبرالاول ﴾ ما روى صاحب شرح السنة رحمه الله في باب الرد على الجهمية قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله تعالى لا ينام ولا ينبغى ان ينام ولكنه بخفض القسط و يرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه من نور لو كشفه لاحرقت سبحات وجههما انتهى اليه بصره من خلقه \*قال المصنف هذا حديث أقر به الشيخان وقوله يخفض القسط و يرفعه ارادانه يراعى العدل في اعمال عباده كما قال تعالى القسط و يرفعه ارادانه يراعى العدل في اعمال عباده كما قال تعالى القسط و يرفعه ارادانه يراعى العدل في اعمال عباده كما قال تعالى

﴿ وماننزله الابقدر معلوم ﴾ ﴿ الخبر الثاني ﴾ مايروى في الكتب المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى سبعين حجابا من نور لوكشفها لاحرقت سبحات وجهه كل ماادرك يصره ﴿ الْحَارِ النَّالَثُ ﴾ روى في تفسير قوله تعمالي ﴿ للدُّنَّ احسنوا الحسني وزيادة ﴾ انه تعالى نرفع الحجاب فينظرون الى وجهه تعالى ﴿واعلم﴾ انالكلام في الآية هو اناصحابنا رحمهم الله قالوا انه بجوز ازيقال انه تعالى محتجب عن الخلق ولا يجوزان يقال انه محجوب عنهم لان لفظة الاحتجاب مشمرة بالقوة والقدرة والحجب مشعر بالعجز والذلة فيقال احتجب السلطان عن عبيده ويقال فالان حجب عن الدخول على السلطان وحقيقة الحجاب بالنسبة الى الله تعالى محال لانه عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين آخرين بل هو محمول عندنا على أن لا تخلق الله تمالي في المين رؤية متملقة به وعند من ينكر الرؤية على انه تعالى يمنع وصول آثار احسانه وفضله من انسان ﴿ واما الحبر الاول ﴾ وهوقوله عليه السلام حجابه النور ﴿ فَأَعْلَمُ ﴾ أَنْ كُلُّ شَيُّ يَفْرِضَ مَؤْثُوا فِي شَيِّ آخَرِ فَـكُمْ إِنَّ اللَّهِ

كال بحصل الآثر فهو مستفاد من المؤثر ولا شك ان ثبوت ذلك السكمال لذلك المؤثر أولى من ثبوته في ذلك الاثر وأقوى واكمل ولا شك ان معطى الكمالات باسرها هو الحق تعالى وكل كالات الممكنات بالنسبة الى كال الله تعالى كالمدم ولا شك ان جملة المكنات ايست الاعالم الاجسام وعالم الارواح ولا شك ان جملة كالات عالم العناصر بالنسبة الي كالاتعالم الافلاك كالعدم \* تم كالحال الربع المسكون بالنسبة الى كال العناصر كالعدم \* ثم كال الشخص المعين بالنسبة الى كالات الربع المسكون كالعدم فيظهر من هذاان كال الانسان المعين بالنسبة الى كال الله تمالى اولى بأن تقال انه كالمدم ولا شك أن روح الانسان وحده لاتطيق قبول ذلك الكمال ولا عكنه مطالعته بل الارواح البشرية تضمحل في ادني مرتبة من مراتب تلك الكمالات فهدذا هو الراد تقوله عليه السلام لو كشفه لاحر قت سبحات وجهه كل شيء ادرکه بصره \*

﴿ الفصل الثامن في القرب ﴾ قال الله تعالى ﴿ ونحن أقرب اليه

من حبل الوريد؛ وقال عليه السلام حكاية عن الله ﴿من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتاني عشى أتبته هرولة ﴾ وروى الاستاذ ابن فورك رحمه الله في كتاب المتشام ات عن ابن عمر رضي الله عمما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع الجباركنفه عليه فيقر بذنوبه فيقول اعرف ثلاث مرات فيقول تعالى اني سترتها عليك في الدنيا وانى أغفر هالك فيعطى صحيفة حسناته \* وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ﴿ واعلم ﴾ انالراد من قربه ومن دنوه قرب رحمته ودنوها من المبد \* وأما قوله فيضع الجبار كنفه عليـ ه فهو أيضا مستفاد من قرب الرحمة يقال انا في كنف فلان أي في انعامه \* وأما ما رواه بعضهم فيضع الجبار كتفه فانفقوا على أنه تصحيف والرواة ضبطوها بالنون \* ثم ان صحَّت تلك الرواية فهي محمولة على التقريب والغفران والله اعلم \* ﴿ الفصل التاسم في المجبى ، والنزول ﴾ احتجوا بقوله تعالى

﴿ هِلْ يَنظُرُونَ الا أَنْ يَأْتَيْهِمُ اللَّهُ فِي ظَلَّلُ مِنَ الْعَامِ ﴾ ويقوله تمالى (أويأتي ربك) وبقوله (وجاءربك) واحتجوا بالاخبار فمها مارواه صاحب شرح السنة رحمه الله في باب أحياء آخر الليل وفضله عن أني هريرة وأبي سعيدالخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما اجتمع قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيهن عنده ﴿ ثُم قال ان الله تعالى عمل حتى اذا كان ثاث الليل الاخير بنزل الي هذه السماء الدنيا فينادي هل من مذنب يتوب هل من مستغفر هل من داع هل من سائل الى الفجر قال صاحب هذا الكتاب هذا حديث متفق على صحته \* وفي هذ الباب أيضاً عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين سِقِي ثاث الليل الاخيرفيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له ﴿ ثُم قال هذا حديث متفق على صحته \* وروى أيضاءن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المذكور وزاد فيه ثم يبسط بديه تبارك وتعالى فيقول من

يقرض غير عديم ولا ظلوم \* وروى صاحب هذا الكتاب في باب ليلة النصف من شعبان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فاذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله ورسوله فقلت يا رسول الله ظننت انك أتيت بعض نسائك فقال أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لا كثر من عدد شمر غنم كلب والبخاري ضعف هذا الحديث ﴿ وأعلم ﴾ ازالكلام في قوله هل منظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام من وجهين ﴿ الأول ﴾ ان نبين بالدلائل القاهرة انه سبحانه وتمالي منزه عن المجبي، والذهاب ﴿ والثَّانِي ﴾ ان نذكر التأويلات في هـ في الآيات جاما النوع الاول فنقول الذي يدل على امتناع المجبىء والذهاب على الله تعمالي وجوء ﴿ الْأُولُ ﴾ ما ثبت في علم الاصول أن كل ما يصبح عليه المجبيء والذهاب فانه لا ينفك عن المحدث ومالا ينفك عن المحدث فهو محدث فيلزم أن كل ما يصح عليه الحجيء والذهاب وجب ان يكون محدثًا مخلوقًا فالآله القديم يستحيل ان يكون كذلك

﴿ وَالثَّانِي ﴾ أن كل ما يصبح عليه الانتقال والمجيء من مكان الى مكان فهو محدود متناه فيكون مختصا بمقـدار معين مع انه كان يجوز في المقل وقوعه على مقدار ازىد منه أو أنقص منه فحينئذ يكون اختصاصه بذلك المقدار لاجل مخصيص مخصص وترجيح مرجح وذلك على الاله القديم محال ﴿ وَالنَّالَ ﴾ وهو أنا لوجوزنا فيما يصح عليه المجبىء والذهاب ان يكون الهـا قديما ازليا فينتذ لاعكمننا ان نحكم بنفي الهية الشمس والقمر ﴿ الرابع ﴾ انه تعالى حكى عن الخليل عليه السلام أنه طعن في الهية الكواكب والقمر والشمس تقوله ﴿ لااحب الافلين ﴾ ولامعنى اللافول الا الغيبة والحضور فمن جوز الغيبة والحضور على الآله تمالي فقدطمن في دايل الخليل وكذب الله في تصديق الخليل في ذلك حيث قال وتلك حجتنا ا تينا هاا براهيم على قومه ﴿واماالنوع الثاني﴾ في بيان التأويلات المذكورة في هذه الآية فنقول فيه وجهان ﴿الأول ﴾ المراد هل ينظرون الا ان ياتهم آيات الله فجمل مجيء ايات الله مجيثًا له على التفحيم لشان الايات كما يقال جاء الملك اذا جاء جيش

عظيم من جهته والذي بدل على صحة هذا التأويل أنه تعالى قال في الايه المتقدمة ﴿ فَانْ زَلَاتُم مِنْ بِعِدِما جَاءً عَلَيْنَاتَ فاعلموا ان الله عن يز حكيم ﴾ فله كر ذلك في معرض الزجر والمديد \* ثم أنه تمالي أكد ذلك يقوله هل ينظرون الا أن ياتيهم الله ﴿ومن المعاوم ان بتقدير ان يصح المجبىء والذهاب على الله تمالي لم يكن مجرد حضوره سببا للزجر والمهديد لانه عند الحضور كما يزجر قوما وبعاقبهم فتديثيب قوما ويكرمهم فنمت ان مجرد الحضور لا يكون سببا الزجر والمهديد والوعيد فلها كان القصود من الآية انما هو التهديد فوجب أن يضمر في الآية مجيء الهيبة والقهر والتهديد يومتي أضمرنا ذلك زاات الشهرة بالكلية وهذا تأويل حسن موافق لنظم الاية ﴿ الوجـه الثاني ﴾ ان يكون المراد هـل ينظرون الا ان ياتيهم أمر الله ومدار الكلام في هذا الباب أنه تعالى اذا أضاف فعلا الى شيء فان كان ظاهر تلك الاضافة متنعاً فالواجب صرف ذلك الظاهر الى التأويل كما قال العلماء في قوله تمالي ﴿ انالَدُينَ يُحَادُونَ الله ﴾ المراد يحادُونَ أُولياءه

وقد قال تعالى ﴿ واسئل القرية ﴾ والمراد أهل القرية فكذا قوله تمالى ﴿ يَأْتِهِم الله ﴾ أي يأتيهم أمر الله وليس فيه الاحذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه وذلك مجاز مشهور نقال ضرب الامير فالانا وأعطاه والمراد انه أمر بذلك والذي يؤكد صحة هذا التأويل وجهان ﴿ الأول ﴾ ان قوله تمالي يأتبهم الله وقوله ﴿وَجَاءَرِ بِكُ ﴾ اخبار عن حال القيامة ﴿ ثُمَّانَ الله تعالى ذَكُرُ هذه الواقعة لمينها في سورة النحل فقال إهل ينظرون الا ان تأتمهم الملائكة أو يأتي أمر ربك فصار هذا مفسرا لذلك المتشامه لان كل هذه الآيات لما وردت في واقعة واحدة لم يبعد حمل بعضها على البعض ﴿ والثاني ﴾ انه تعالى قال بعدهذه الاية وقضى الامر ولا شك ان الالف وأللام للمعهود السابق وهذا يستدعى أن يكون قد جرى ذكره من قبل ذلك حتى يكون الالف واللام اشارة اليه وما ذاك الا الذي أضمرناه من ان قوله يأتهم الله أي يأتي أمر الله \* فان قيل أمر الله عندكم صفة قديمة فالآتيان علمها محال م قلنا الامر في اللغة له معنيان أحدهما الفمل والثاني الطريق قال تعالى ﴿وما أمرنا الا واحدة

كلم بالبصر ﴾ وقال ﴿ وماأ مر فرعون برشيد ﴾ فيحمل الامر في هذه الا مة على الفعل وهو ما يليق مثلك المواقف من الاهـوال واظهار الآيات المهيبة وهذا هو التأويل الاول الذي ذكرناه واما ان حملنا الامر على الامر الذي هوضد النهي ففيه وجهان ﴿ الأول﴾ أن يكون التقدير هو ان مناديا سادى يوم القيمة الا ان الله يأمركم بكذا وكذا ويكون إنيان الامر هو وصول ذلك النداء البهم وقوله في ظلل من النمام أي مع ظلل والتقدير ان سماع ذلك النداء ووصول تلك الظلل في زمان واحد ﴿ الثاني ﴾ أن يكون المراد من اتيان أمر الله تعالى في ظلل حصول أصوات مقطعة مخصوصة في تلك الغيامات دالة على حكر الله تماني على كل واحد مما يليق به من السمادة والشقاوة أو يكون المراد أنه تعالى خلق نقوشا منظومة في ظلل من الغام وتكون النقوش جلية ظاهرة لاجل شدة بياض ذلك الغام وسدواد تلك الكتابة وهي دالة على أحوال أهل الموقف في الوعد والوعيدوغيرهما وتكون فالمدة الظلل من الغمام اله تعالى جعايها أمارة لما تويد انواله بالقوم فيعلمون ان الامر قد قرب

وحضر ﴿ الوجه الثالث ﴾ في التأويل أن يكون المعنى هل ينظرون الاأن تأتيهم الله عاوعد من العذاب والحساب فذف ماياتي تعويلا على الفهم أذ لو ذكر ذلك المذاب الذي يأتيهم به كان ذلك أسهل عليهم في باب الوعيد، واذا لم يذكره كان أبلع في التهويل لأنه حينتذ تنقسم خواطرهم وتذهب افكارهم في كل وجه ﴿ومثله قوله تمالى﴿فَاتَاهُمُ اللهُ من حيثُ لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ﴾ والمعنى واتاهم الله بخذلانه من حيث لم يحتسبوا وكذا قوله تمالى ﴿ فَاتِّي اللهِ مَانَامُهُم مِن القواعد ﴾ ويقال في الـكلام المتمارف المشهور اذا سمع بولاية رجل جاءنا فلان بجوره وظلمه ولا شك انه مجاز مشهور ﴿ الوجه الرابع ﴾ في التأويل أن يكون في بمدنى الباء وحروف الجريقام بعضها مقام البعض وتقديره هل ينظرون أن يأتيهم الله بظلل من الغيام والملائكة والمراد انه يأتيهم الله بالغيام مع الملائكة ﴿ الوجه الخامس ﴾ وهو أقوى من كل ما سبق انا ذكرنا في التفسير الكبير أن قوله تمالي ﴿ يَا أَيُّ الَّذِينَ آمِنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَّمِ كَافَةً ﴾ أنما نزله في حق

اليهود وعلى هذا التقدير يكون قوله تعالى ﴿ فَأَنْ زَلَّتُم مِنْ بِعَدْ ما جاءتكوالبينات ﴾ خطابامع اليهود فيكون قوله ﴿ هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ﴾ حكاية عنهم والمعني أنهـم لا يقبلون دينكم الالأنهم ينظرون أن يأتيهم الله في ظلل من النمام \*ويما بدل على أن المراد ذلك أنهم فعلوا ذلك مع موسى عليه السارم «فقالوا ان نؤمن لك حتى نرى الله جهرة \*واذا ثبت ان هذه الآية حكاية عن حال اليهود واعتقادهم لم يمتنع أجراء الآمة على ظاهرها \_ وذلك لأن اليهود كانوا على دين التشبيه وكانوا يجوزون المجيء والذهاب على الله تعالى وكانوا تقولون انه تعالى بجيلي لموسى عليه السلام على الطور في ظلل من الغمام فظنوا مثل ذلك في زمان محمد عليه السلام ﴿ ومعاوم أن مذهبهم ليس بحجة \* وبالجملة فانه يدل على ان قوماينتظرون أن ياتيهم الله وليس في الآمة دلالة على ان أولئك الانوام محقوت أو مبطلون وعلى هذا التقدير زال الاشكال وهذا هوالجواب المتمد عن تمسكهم بالآية المذكورة في سورة الانعام \* فان قيل هذا التأويل كيف يتعلق بهذه الآية وانه قال في آخرهاوالي

الله ترجم الامور ﴿قلنا انه تعالى حكى عنادهم وتوقيفهم قبول الدين الحق على الشرط الفاسد \* ثم ذكر بعده ما بحرى مجرى التهديد لهم فقال والى الله ترجع الامور \* وأما قوله تعالى ﴿ وَجَاءُ رَبُّكُ وَالْمُلْكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ فالـكلام فيه أيضاعلي وجهين ﴿ الأول ﴾ أن تحمل هذه الأنة على باب حذف المضاف وعلى هذا الوجه ففي الآنة وجوه ﴿ أحدها ﴾ وجاءأمر ربك بالمحاسبة والمجازاة ﴿وثانيها ﴾ وجاء قهر ربك كما يقال جاءنا الملك القاهر اذا جا، عسكره ﴿ وَالنَّهِ اللَّهِ وَجَاءَ ظهور معرفة الله تعالى بالضرورة في ذلك اليوم فصار ذلك جاريا مجرى مجينه وظهوره ﴿ الوجه الثاني ﴾ إنا لا تحمل هذه الآية على حذف المضاف \* ثم فيه وجهان ﴿ الأول ﴾ أن يكون المراد من هذه الآية التمسك بظهور آيات الله تعالى وسرآثار قدرته وقهره وسلطانه والمقصود تمثيل تلك الحالة محال الملك اذا حضرفانه يظهر بمجرد حضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بظهور عساكره كابها ﴿ الثاني ﴾ ان الرب هو المربى فلمل ملكا عظيماهو أعظم الملائكة كان مربيا لانبي صلى الله عليه وسلم وكان هو المراد من قوله

وجاء ربك؛ فاما الحديث المشتمل على النزول الى السماء الدنيا فالكلام عليه من وجهين ﴿ الأول ﴾ سيان أن النزول قد يستعمل في غير الانتقال وتقريره من وجوه ﴿ أحدها ﴾ قوله تمالى ﴿ وَالزُّلُ لَــ كُمِّ مِن الْأَلْعَامُ ثَمَانِيةً أَزُواجٍ ﴾ ونحن نعلم بالضرورة ان الجل أو البقر ما نزل من السماء الى الارض على سبيل الانتقال وقال الله تعالى ﴿ فَانْزَلَ الله سَكَيْنَهُ عَلَى رَسُولُهُ ﴾ والانتقال على السكينة محال «وقال الله تعالى ﴿ نُول بِه الروح الامين على قلبك ﴾ والقرآن سواء قلناانه عبارة عن صفة قديمة أو قلنا انه عبارة عن الحرف والصوت ألانتقال عليه محال وقال الشافعي المطلي رضي الله عنه دخات مصر فلم يفهموا كلامي فنزلت ثم نزلت ولم يكن المراد من هذا النزول الانتقال ﴿الثاني ﴾ انه أن كان المقصود من النزول من العرش إلى السماء الدنيــا أن يسمع نداؤه فهـذا المقصود ما حصل وأن كان المقصود مجرد النداء سواء سممناه أو لم نسمعه فهذا مما لا حاجة فيه الي النزول من العرش الى السماء الدنيا بل كان عكنه أن ينادينــا وهو على المرش ومثاله أن يريد من في الشرق اسماع من في

الغرب ومناداته فيتقدم الى جهة المغرب باقدام معدودة أثم يناديه وهو يعلم أنه لايسمعه البتة فههنا تكون تلك الخطوات عملا باطلا وعبثا فاسدا فيكون كفعل المجانين وهلمنا انذلك غير لائتي محكمة الله تعالى ﴿ الثالث ﴾ ان القوم رأوا ان كل سهاء في مقابلة السهاء التي فوقها كقطرة في بحر وكدرهم في مفازة ﴿ ثُم كُلُ السموات في مقابلة الـ كمرسي كقطرة في البحر والـ كرسي في مقابلة المرش كذلك عثم يقولون ان المرش مملوء منه والكرسي موضع قدمه فاذا نزل الى السهاء الدنيا وهى في غاية الصغر بالنسبة الى ذلك الجسم العظيم فاماان يقال ان أجزاء ذلك الجسم العظيم يدخل بعضهافي بعض وذلك يوجب القول بأن تلك الاجزاء قابلة للتفرق والتمزق ويوجب القول أيضا بتداخل الاجزا؛ بمضمافي بمضوذلك يقتضي جواز تداخل جملة العالم في خردلة واحدة وهو محال \* واما أن يقال أن تلك الاجزاء بليت عندالنزول الي السهاء الدنيا وذلك قول بأنه قابل للمدم والوجود وذلك بما لا يقوله عاقل في صفة الاله تعالى \*فيثبث بهذاالبر هان القاهر ازالقول بالنزول على الوجه الذي قالوه بأطل ﴿ الرابع ﴾

أنا قد دللنا على أن العالم كرة فأذا كان كذلك وجب القطع بانه الدا يكون الحاصل في أحد نصفي الارض هو الليل وفي النصف الآخر هو النهار فاذا وجب نزوله الى السماء الدنيا في الليل وقد دللنا على أن الليل حاصل أبدأ فهذا يقتضي أن يبقى أبدا في السماء الدنيا الا أنه يستدير على ظهر الفلك بحسب استدارة الفلك ومحسب انتقال الليل من جانب من الارض الى جانب آخر ولو جاز ان يكون الثيء المستدير مع الفلك ابدا الها للمالم فلم لا بجوز ان يكون إله العالم هوالفلك ومعلوم ان ذلك لا يقوله عاقل ﴿ النَّوعِ الثَّانِي ﴾ من الـكلام في هذا الحديث بناؤه على التأويل على سبيل التفصيل وهو أن يحمل هذا النزول على نزول رحمته الى الارض وذلك الوقت والسبب في مخصيص ذلك الوقت مذا الفعل وجره ﴿الأولَ ﴾ ان التوبة التي يؤتي مها في الله الليل الظاهر انها تكون خالية عن شوائب الدنيا لان الاغيار لايطلمون علمها فتكون أقرب الى القبول ﴿ والثاني ﴾ ان الغالب على الانسان في قلب الليل الـكسل والنوم والبطالة فلو لا الجد العظيم في طلب الدين

والرغبة الشديدة في محققه لما محمل مشاق السهر ولما أعرض عن اللذات الجسماسة ومتى كان الجد والرغبة والاخلاصاتم وأكمل كان الثواب أوفر ﴿ الثالث ﴾ أن الليل وقت الكسل والفتور فاحتيج في الترغيب في الاشتغال بالعبادة في الليل الى مزيد امور تؤثر في محريك دواعي الاشتغال والمجد فيحسن أن الشارع يخص هـذا الوقت عثل هـذا الكلام ليكون توفر الدواعي على التهجد أتم فهذه الجهات الثلاثة تصلح ان تكون سبباً لتخصيص الشرع هذا الوقت مذا التشريف ولاجلها قال الله تعالى ﴿ وبالاسحار هم يستغفرون ﴾ وقال ﴿والمستغفرين بالاسحار﴾ ﴿ الوجه الرابع ﴾ ان جمعا من أشراف الملائكة ينزلون فى ذلك الوقت بامرالله تعالى فاضيف ذلك الى الله تعالى لانه حصل بسبب أمر الله تعالى كما يقال: بني الإمير دارا وضرب دينارا \*وممن ذهب الى هذا التأويل من يروى الخبر بضم الياء محقيقالهذا المعنى \* ﴿ وَاعْلَمْ ﴾ أن عام التقرير في تأويل هذا الخبران من نزل من الملوك عند انسان لاصلاح شأنه والاهتمام بامره فانه يكرمه جــدا بل يكون

نزوله عنده مبألغة في اكرامه فلما كان النزول موجبا للاكرام أو موجبا له اطلق اسم النزول على الاكرام وهذا أيضا هو المراد بقوله تعالى ﴿ وجاء ربك والملك صفا صفا ﴾ وذلك ان الملك اذا جاء وحضر المصل الخصومات عظم وقعه واشتدت هيبته والله أعلم \*

﴿ الفصل الماشر في الخروج والبروز والتجلي والظهور ﴾ قال عليه السلام (سترون ربكم كا ترون القمر ليـلة البـدر ولا تضامون في رؤيته ) وفي رواية لاتضارون والتأويل ان المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرقى بالمرتى وممنى قوله لاتضامون اي لاينضم بعضكم الى بعض كايتضه ون في رؤية الهلال رأس الشهر بل رؤية جهرة من غير تكلف اطلبه كما ترون البدر\* وقوله لايضارون أي لاياحة كم ضرر في طلب رؤيته بل ترونه من غير تكاف الطلب وماروى تضامون مخففا فالمراد منه الضيم اي لا يلحقكم فيه ضيم \*وقال أيضاعليه السلام ( أن الله يبرزكل يوم جمة لاهل الجنة على كثيب من كافور فيكون في القرب على تبكرهم الى الجمعة الا فسارعوا

الى الخيرات ) واعلم أنه قيل أن هذا الخبرضيف وأن صح فالتأويل أن أهل الجنة مرون على مقادير أوقات الدنيا فها سبق من اعمالهم الحسنة \* واما بروزه لاهل الجنة وبذلك يتخيل لهم فهو ان يخلق لهم رؤبة متعلقة وهم على كثيب من كافور \* واما قربه منهم فمناه القرب الرحمة كا قال (من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعاً ) ويقال للفاسق انه بميد من الله وأيضا ما روي انه عليــه السلام قال (ما منكم من أحد الا سيخلو به ربه يوم القيامة ويكلمه وليس بينه وبينه ترجمان) فنقول وجه التـأويل فيه من اراد أن يتوجه اليه منهم فأنه مخــ لو مه فعمر مه عنه وأيضاً كما كان قادرًا على أن يسمع كل واحد أنه لا يتكلم مع غيره والله أعلم \*

﴿الفصل الحادى عشر ﴾ في الظو اهر التي توهم كو نه قا بالاللتجزي والنبعض تعالى الله عنه علواً كبيرا ﴿ اما الذي ورد منه في القرآن فقوله تعالى في حق آدم عليه السلام (فاذا سويته ونفخت فيه من روحي) وقال في مربم عليها السلام (ونفخنا فيها من روحنا) وقوله تعالى في حق عيسي عليه السلام وروح منه \* واما

الحبر فماروى ابوهريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لما خاق! لله آدم و نفخ فيه من روحه عطس آدموشكر الله فقال له ربه برحمك ربك ، ثم قال هذا محيتك ومحية ذريتك والتأويل ان نقول امااضافة الروح الى نفسه فهو أضافة التشريف واما النفخ فالتعبير بالسبب عن المسبب - وهذا بما بجب المصير اليه لامتناع ان يكون تعالى قابلا للتجزى والتبعيض \* ﴿الفصل الثاني عشر ﴾ في الجواب عن استدلاهم بقوله تعالى (ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها)قالوا فانه تمالي عاب هذه الاصنام وطعن في كونها آلهة بناء على عدم هذه الاعضاء لها فلو لم تكن هذه الاعضاء حاصلة لله تعالى لتوجه الطمن هناك وذلك باطل \* والجواب عنهأن بقال المقصود من هذه الايدى شيء آخر سوى ماذكرتم ﴿ وبيانه هو ان الكفار الذين كانوا يعبدون الاصنام كانت لهم أرجل بمشون بها وابد يبطشون بها وأعين يبصرون بها واذان يسمعون بها ولان المقصود من الرجل واليد والعمين والاذن هو هذه القوى

المتحركة والمدركة فاذاكانت هذه الاعضاء حاصلة المح وغير حاصلة لها كنتم أشرف وأعلى منهافكيف يليق بالعقل اقدام على عبادتها وبالله التوفيق \*

﴿ الفصل الثالث عشر في الوحه ﴾ احتجوا على أثباته لله تمالى بالاخبار والآيات اما الآيات فكثيرة ﴿ أحدها ﴾ قوله تعالى (كلمن عليها فان ويبقى وجهربك ذو الجلال والاكرام) قالوا وامتنع ان يكون وجه الرب هو الرب ويدل عليــه وجهان ﴿ الأول ﴾ أنه تمالي أضاف الوجه إلى نفسه وأضافة الشيء الى نفسه ممتنعة ﴿ والشَّانِي ﴾ لو كان ذو الجلال صفة للرب لوجب أن هال ذي الجلال لان صفة المجرور مجرورة ﴿ وَنَا بِينَهَا ﴾ قوله تعالى ( كل شي هالك الا وجهه ) ﴿ و ثالثتها ﴾ قوله تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والمشي بريدون وجهـه) ﴿ ورابعتها ﴾ قوله تمالي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ﴿وخامستها﴾ قوله تعالى (ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فتم وجه الله) ﴿ وسادستها ﴾ قوله تعالى في سورة الروم (يريدون وجه الله)

﴿وسابعتها﴾ قوله تعالى ﴿ وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله ﴿وَثَامِنَتُهَا ﴾ قُولُهُ تَمَالَى ( انْمَا نَظْمُمُكُمْ لُوحِهُ اللهُ) ﴿وَتَاسَتُمُمَّا ﴾ قُولُهُ تمالى (الا ابتفاء وجه ربه الاعلى) وأما الاخبار فكثيرة ﴿الأول ﴾ ما روى خزعة عن جابر قال لما نزل قوله تعالى ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم \* قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك "ثم قال أو من محت أرجلكم الثم قال أو يابسك شيعا ويذيق بعضكم باس بعض قال عليه السلام هاتان آهون وآيسر ﴿ الثاني ﴾ روى عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلمانه قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ماكانت الحياة خيرا لي وتوفني اذاكانت الوفاة خيرا لي اللهم الغضب والرضى وأسألك القضاء في الفقر والغناء وأسألك نعيما لا يتبدل وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعدالقضاء وأسألك برد العيش بعدالموت وأسألك لذة النظر الى وجهك وأسألك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنه مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين

﴿ الثالث ﴾ قال عليه السلام من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله باعد الله وجهه من النار سبمين خريفا ﴿ الرابع ﴾ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من استعاد كم بالله فاعيذوه ومن سألك بوجه الله فعظموه ﴿ الخامس } عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مشل القائم المصلي حتى يرجع من جهاده) ﴿السادس ﴾ قال عبدالله قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ان هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فاتيت النبي صلى الله عليـ 4 وسلم فذكرت ذلك له فاحر" وجهـ حتى وددت اني لم أخبره فقال رحمنا الله وموسى قد أوذي باكثر من هذا فصبر ﴿ السابع ﴾ عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن المسلم أذا دخل في صلاته أقبل الله اليه بوجهه ولا ينصرف عنه حتى ينصرف عنه أو يحدث حديثاً ﴿ الثامن ﴾ عن الحارث الاشقري ان الني صلى الله عليه وسلم قال انالله تمالىأوحى الى يحيى بن زكريا أن يقول لبني اسرائيل اذا قتم الى الصلاة فلا تلتفتوا فان الله يقبل بوجهه الى

عبده ﴿ التَّاسِمِ ﴾ الحديث المشهور وهو الهعليه السلام قال في قوله تمالي للذن أحسنوا الحسني وزيادة هي النظر الي وجه الله وقال أيضا جنتان من فضة ابنيتهما ومافهما وجنتان من ذهب ابنيتهما وما فهما ومابين القدم وبين أن ينظر الى وجهرهم في جنة عدن الارداء الكبرياء على وجهه ﴿ العاشر ﴾ عن عبدالله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة عورة فاذا خرجت يستبشر بها الشيطان وأقرب ما تكون منوجه ربها اذا كانت في قدر بيتها (واعلم) أنه لا يمكن أن يكون الوجه المذكور في هذه الآيات وهذه الاخبار هوالوجه عمني المضو والجارحة ويدل عليه وجوه (الاول) قوله تعمالي (كل شيء هالك الا وجهه)وذلك لانهلو كان الوجه هو العضو المخصوص لزم ان يفني جميم الجسد والبدن وأن تفني المين التي على الوجه وأن لا يبقى الا مجرد الوجه وقد التزميعض حمقي المشبهة ذلك وهو جهل عظيم ﴿ الثاني ﴾ ان قوله تعـالي ويبق وجه ربك ذو الجلال والاكرام ظاهره يقتضي وصف الوجه بالجلال والاكرام ومعاومان الموصوف بالجلال والاكرام هو الله تعالى

وذلك يقتضي أن يكون الوجه كناية عن الذات ﴿ الثالث ﴾ قوله تعالى﴿فَايُهَا تُولُوا فَهُم وجه الله ﴾ وليس المراد من الوجه همنا هو العضو المخصوص فأنا ندرك بالحس أن المضو المسمى بالوج مغير موجود في جميم جوانب العالم ﴿ وأيضاً فلوحصل ذلك العضو في جميع الجوانب لزم حصول الجسم الواحد دفية واحدة في أمكنه كثيرة وذلك لا يقوله عاقل ﴿ الرابع ﴾ أن قوله تمالي ﴿ يُريدُونُ وَجِهِهُ ﴾ وقوله ﴿ الاَّ النَّمَاءُ وَجِهُ رِيهُ الْأَعْلَى ﴾ لا يمكن حمل شيء منها على الظاهر لان وجهه تعالى على مذهبهم قديم أزلى والقديم الازلى لا يراد لان الشيء الذي يراد ممناه أنه براد حصوله ودخوله في الوجود وذلك في القديم الازلى محال \* وأيضا فهؤلاء كانوا بعبدون الله تعالى وما كانوا بريدون وجهالله كيفكان وأندلو كان غضبانا عليهم فهم لايريدونه بل انما يريدون منه كونه راضياء بهم وذلك بدل على أنه ليس المراد من الوجه في هذه الآيات نفس الجارحة المخسوصة بل المراد منه شيء آخر وهو كونه تعالى راضيا عنهم ﴿ الْحَامِسِ ﴾ الخبر الذي رويناه وهو قوله عليه السلام أقرب ما تكون المرأة من

وجه ربها اذا كانت في قمر يتها ومعلوم أنه لوكان المراد من الوجه المضو المخصوص لم مختلف الحال في القرب والبعدد بسبب كونها في بيها أولم تكن \*أما اذا حملنا الوجه على الرضاء استقام ذلك \* فثبت مذه الدلائل انه لاعكن أن يكون الوجه المذكور في هذه الآيات والاخبار عمني المضو والجارحة \* اذا عرفت هذا فنقول لفظ الوجه قد يجمل كنابة عن الذات تأرة وعن الرضى أخرى \* أما الاول فنقول السبب في وجوب جعل الوجه كناية عن الرضى وجوه ﴿ الأول ﴾ ان المرقى من الانسان في اكثر الاوقات ليس الا وجهه وبوجهـ متميز ذلك الانسان، عن غيره فالوجه كانه هو المضو الذي به يتحقق وجودذلك الانسان ومه يعرف كوندموجودا \* فايا كان الامر كذلك لاجرم حسن جمل الوجه اسما لكل الذات \* ومما تقوى ذاك أن القوم اذا كان معهم أنسان يرتب أحوالهم و نقوم باصلاح أمورهم سمى وجه القوم ووجيههم والسبب فيـه ما ذكرنا ﴿ الثاني ﴾ أن المقصود من الانسان ظهور آثار عقله وحسه وفهمه وفكره ومعلوم أن معدن هذه الاحوال هو

الرأس ومظهرا أارهد والقوى هو الوجه فلها كان معظم المقصود من خلق الانسان أنما يظهر في الوجه لاجرم حسن اطلاق اسم الوجه على كل الذات ﴿ الثالث ﴾ ان الوجـه مخصوص عزيد الحسن واللطافة والتركيب العجيب والتأليف الغريب وكل ما في القلب من الاحوال فاله يظهر على الوجه فلما امتاز الوجه عن سائر الاعضاء بهداده الخواص لاجرم حسن اطلاق لفظ الوجه على كل الذات \* وأما بيان السبب في جو از جعل لفظ الوجه كناية عن الرضى فهو ان الانسان اذا مال قلبه الى الشيء أقبل بوجهه عليه \* واذا كره شيئاً أعرض بوجهه عنه فلما كان اقبال الانسان بوجهه عليه من لوازم كونه ماثلا اليه لاجرم حسن جعل لفظ الوجمه كناية عن الرضي اذا عرفت هذه المقدمة فنقول \* أما قوله تعالى ﴿ كُلُّ شِيءَ هَالْكُ الا وجهه ﴾ وقوله ﴿ وسق وعه ربك ﴾ فالمراد منه الذات والمقصود من ذكره التأكيد والمبالغة فانه يقال وجه هـذا الامركذا وكذا \* ووجه هذا الدليل هو كذا وكذا والمراد منه هو نفس ذلك الذي و نفس ذلك الدليل فكذا هذا ، أما

قوله تمالى ﴿ فَهُم وَجِهُ الله ﴾ ﴿ انْمَا نَطْعُمُكُمْ لُوجِهُ اللّه ﴾ ﴿ الْا ابتفاء وجـه ربه الاعلى ﴾ فالمراد من الكل رضى الله تمالى وهكذا القول في تلك الاحاديث وبالله التوفيق \*

﴿ الفصل الرابع عشر في العين ﴾ احتجوا على ثبوتها بالفرآن والاخبار «أما الفرآن فقوله تعالى لنوح عليه السلام ﴿ واصنع الفلك باعيننا ﴾ ولموسى عليه السالم ولتصنع على عيني ولمحمد عليه السلام ﴿ واصـبر لحـكم ربك فانك باعيننا ﴾ أما الاخبار فروى صاحب شرح السنة رحمه الله في باب دكر الدجال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثني على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال ﴿ انِّي لا نذركموه وما من نبي الا أنذر قومه لقد أبذر نوح قرمه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي الهومه الله أعور وان الله ليس بأعور ﴾ ثم قال صاحب الكتاب هذا حدیث صحیح آخر جمه البخاری فی کتابه وروی أیضا عن ابن عباس رضي الله عنه انه ذكر الدجال عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله لا يخفي عليكم أنه ليس باعور وأشار

بيده الى عينيه وان المسيح الدجال أعور عين اليمني كان عينه عنبة طافية ﴿ ثُم قال هذا حديث اتفق الشيخان على صحته ومما مدل أيضا على اثبات المين لله تمالي ما روى في الدعوات احفظنا بمينك التي لا تنام وأيضا يقال في المرف عين الله عليك ﴿ واعلم ﴾ ان نصوص القرآن لا عكن اجراءها على ظاهرها لوجوه ﴿ الاول ﴾ ان ظاهر قوله تعالى ﴿ ولتصنع على عيني ﴾ تقتضي ان يكون موسى عليه السلام مستقرا على تلك المين ملتصقا بهامستعليا عليها وذلك لا يقوله عاقل ﴿ الثاني ﴾ ان قوله تعالى ﴿ واصنع الفلك باعيننا ﴾ يقتضي أن يكون آلة تلك الضيعة هي تلك الاعين ﴿ والثالث ﴾ أن اثبات الاعين في الوجه الواحد قبيح \* فثبت انه لابد من المصير الى النأويل وذلك هو أن محمل هذه الالفاظ على شدة المناية والحراسة والوجه في حسن هذا المجاز ان من عظمت عنايته بشي وميله اليه ورغبته فيه كان كثير النظر اليه فجعل لفظ المين التي هي آلة لذلك النظر كنامة عن شدة المناية \* وأما هذا الحبر الذي رويته فمشكل لان ظاهره يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم

أظهر الفرق بين الآله تعالى وببن الدجال بكون الدجال أعور وكون الله تمالي ليس باعور وذلك بميه \* وخبر الواحد اذا بلغ هذه الدرجة في ضعف المعنى وجب أن يعتقد أنالكلام كانمسبوقا عمدمةلوذ كرتازالهذا الاشكال \* أليسراوي هذا الحديث هو ابن عمر ثم ان المشهور ان ابن عمر لما روى قوله صلى الله عليه وسلم أن الميت أيمذب ببكاء أهمله طعنت عائشة رضى الله عنها فيه وذكرت أن هذا الكلام من الرسول كان مسبوقاً بكلام آخر واحتجت على ذلك بقوله تمالی ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ لو حکی لزال هـ ذا الاشكال فكذا همنا انه من البعيد صدور مثل هذا الكارم من الرسول الذي اصطفاه الله تمالي ارسالته وأمره سيان شريعته وبالله التوفيق \*

﴿ الفصل الخامس عشر في النَّفَس ﴾ هذا اللفظ غير وارد في القرآن لكنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسبو الربح فانها من نفس الرحمن وقال أيضا أبي لاجد نفس الرحمن من جانب اليمن والتأويل انه مأخوذ من قوله نفست عن

فلان أى فرجت عنه وانفس الله عن فـ لان أى فرج عنه والريح اذاكانت طيبة فقد زالت هذه المكاره فلما وجدها من قبل اليمن فقد حصل المفضود وأيضا فالمقرون بالمكروه مكروه والمقرون بالمحبوب محبوب \* فلماوجدالني صلى الله عليه وسلم النصرة من قبل اليمن فقدوجد التنفس من المكروهات من ذلك الجانب فلاجرم صدق قوله اني لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن \* ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الاعان عان والحكمة عالية وهذا هو المراد من قوله أن الريح من نفس الرحمن أي هي مما جمل الله فيها التفريج والتنفيس وبالله التوفيق\* والفصل السادس عشر في اليدي اعلم ان هذه الافظ وردت في القرآن والاخبار اما القرآن فقدوردت هذه الصيغة بصيغة الوحدان تارة ويصيغة التثنية أخرى كقوله تمالي (مامنعك ان تسجد لما خلقت بيدي ﴾ وقوله (بل بداه مبسوطتان) واما الاخبار فكثيرة ( الاول ) ما روي أن الني صلى الله عليــ وسلم قال التقي آدم وموسى فقــال موسى أنت الذي خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه

أمرك بامر فعصيته فاخرجك من الجنة فقال أدم ياموسي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أفتلومني على أس قد قدره الله على قبل أن يخلقني باربمين سنة قال فيج آدم موسى وهـذا الخبر اشتمل على أن موسى عليه السلام أثبت اليد لله تمالي وكذلك آدم قال بذلك (الثاني) روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لما خلق الله تعالى الخلق كتب بيده على نفسه ان رحمتي سبقت غضبي (الثالث) روي عبد الله من عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط بده فيقول الا عبد يسألني فاعطيه ولا يزال كذلك حتى يطلع الفجر ﴿ الرابع ﴾ روى أبو هُربرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن أحدكم ليتصدق ولتمرة اذا كانت من الطيب ولا يقبل الله الاطيبا فيجمل الله في بده اليمني ثم يربيها كما توبي احدكم فلوه وفصيله حتى بصيرمثل أحد (الخامس) الحديث المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم أن الصدقه تقع في يدي الرحمن قبل أن تقع في يد الفتير (السادس) ما تواتر النقل عن النبي

صلى الله عليه وسلم انه كان يقول والذي نفسي بيد. (السابع) قوله عليه الملام أن الله خم طينة آدم بيده أربعين صباحا والاحاديث في هذا الباب كثيرة ﴿ واعلم ﴾ النفظ اليدحتيقة في هذه الجارحة المخصوصة الا انه يستعمل على سبيل المجاز في امور غيرها (فالاول) أنه يستعمل لفظ اليد في القدرة تقال مد السلطان فوق مد الرعية أي قدرته غالبة على قدرتهم والسبب في حسن هذا المجاز أن كال حال هـ ذا المضو أنما يظهر بالصفة المساة بالقدرة فلها كان المقصود من اليد حصول القدرة اطلق أمم القدرة على اليد \* وقد يقال هذه البادة في يد الامير وان كان الامير مقطوع اليد \* ويقال فلان في يده الامر والنهي والحل والعقد والمراد ما ذكرناه ( والثاني ) ان اليد قد يراد بها النعمة وأنما حسن هذا الحجاز لان آلة اعطاء النعمة اليد فاطلاق اسم اليد على النعمة اطلاق لاسم السبب على المسبب (الثالث) أنه قد يذكر لفظ اليد صلة للكلام على سبيل التأكيد كقولهم يداك اوكتا ويقرب منه قوله تمالى فقدموا بين يدي بجواكم صدقة \* وقوله بين يدي رحمته

فان النجوى الرحمة ولا يكون لها هذان العضوان السميان باليدين اذاعرفت هذه المقدمة \* فنقول اما قوله تعالى ( يدالله فوق أيديهم) فالمني ان قدرة الله تعالى غالبة على قدرة الخلق واما قوله تمالى حكاية عن اليهود أنهم قالوا (يد الله مفلولة ) فاليد همنا بمعنى النعمة والدايل عليه ان اليهود اما ان يقال أنهم مقرون باثبات الخالق او يقال بانهم منكرون له فان لمغروا به امتنع أن نقول أن خالق العالم جمل مفاولًا مقهورا فأن ذلك لايقوله عافل وان انكروه لم يكن للقول بكونه مغلولا فائدة \* فثبت أن المراد أنهم كانوا إيمتقدون أن نعم الله تمالي محبوسة عن الخاق ممنوعة عنهم فصارت هذه الآية من اقوى الدلائل على أن لفظة اليد قد يراد بها النعمة \* وأما قوله تعالى (بل يداه مبسوطتان) فالمرادمنه أيضا النممة ويدل عليه وجهان (الاول) ان هذا ورد في معرض الجواب عن قول الهود يد الله مغلولة ولما بينــا بالدليل ان قولهم يد الله مغلولة ليس معناه الغل والحبس بل معناه احتباس نعم الله تعالى عنهم وجب ان يكون قوله بل يداه مبسوطتان عبارة عن كثرة

نعم الله تعالى وشمولهـ اللخاق حتى يكون الجواب مطابقـا لله ؤال ( والثاني ) ان قوله بل يداه مبسوطتان لو حملناه على ظاهره ازم كون يديه مبسوطتين مثل يد صاحب التسنج تمالى الله عنه \* فثبت الالراد منه افاضة النعم \* واما قوله تمالى (ما منعك أن تسجد لماخلقت بيدي) فنقول للعلما، فيه قولان (الاول) أن اليدين صفتان قائمتان بذأت الله تمالي محصل مهما التخلق على وجه التكريم والاصطفاء كما في حق آدم عليه السلام \* واحتج الفائلون مهذا الوجه بوجوه (الاول) ان قوله تمالي ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي مشعر بانه تمالى انما جمل آدم مسجود الملائكة لانه تمالى خلقه سديه فلوكانت اليد عبارة عن القدرة الكانت علة هذه المسجودية حاصلة في كل المخلوقات فوجب هذا الحكم في السكل وحيث لم يحصل علمنا أن اليد صفة سوى القدرة (والثاني) أن قدرة الله تمالي واحـدة واليد موصوفة بالتثنية (والثالث) ان فوله تمالی لما خلفت بیدی مدل علی کو نه مخصوصا بانه مخلوق والتخصيص بالذكر يدل على نفي الحريم عما عداه \*

فوجب في كل من سوى آدم عليه السلام ان لا يكونوا مخلوقين باليدىن ولا شك في أنهم مخلوقون بالقدرة وذلك يقتضي ان تكون اليه شيئا سوى الفدرة ﴿ والقول الثاني أن اليد هبنا هي القدرة ويدل عليه وجوه (الأول) أن القدرة عبارة عن الصفة التي يكون الموصوف بها متمكنا من الابجاد والتكوين و قل الثيء من العدم الى الوجود فلما كان المسمى باليد كذلك كان ذلك المني نفس القدرة (والثاني) ان قدرة الله تمالي صفة قدعة واجبة الوجود فيجب تعلقها بكل ما يصح ان يكون مقدررا والالزم افتقارها في ذلك الاختصاص الى المخصص لكن المصحح المقدورية وهو الامكان \* فهذا نقتضى ال يكون كل ممكن مقدور الله تمالي ﴿ وَلا شك ان وجود آدم عليه السلام من الممكنات فيكون وجود آدم من جملة متعلقات قدرة الله تعالى فلو فرضناجهه أخرى مستقلة بانجاد هذا الممكن لزم ان بجتمع على الاثر الواحد مؤثران مستقلان وذلك محال (الثالث) إن أنبات صفة سوى القدرة ، وُثرة في وجودا دم مما لادليل على شبوتها فلم يجز اثباتها لانعة ادالاجماع

على أن أنبات صفة من صفات الله تعالى من غير دليل لا بجوز غاماً الجواب عن الوجه الاول أما ما تمسكوا به أولا فيو أنه لوكان مخليق ا دم باليدين بوجب مزيد الاصطفاء لكان يخليق المائم والالعام الايدي توجب رجحام على آدم في هذه الاصطفاء لقوله تمالى في صفة مخليقها مما عملت أبدينا العاما فهم لها مالكون المثم نقول لم لايجوز أن يكون معنى قوله تمالي خلفت يدى هو يان لـكُثرة عنامة الله تمالي في انجاده وتكويه فازالانسان اذا اراد المبالغة في اصلاح بمض المعات وفي تكميله فقد يقول هذا الشي علمه يدي \* ومن المملوم أن التخليق بغير هـ ذا النوع من العناية ماكان حاصلا في حتى غير آدم عليه السلام \* والجواب عما تمسكوا به ثانيا ان النثنية لا تدل على حصول العدد بدليل قوله تعالى (فقد او این بدی نجواکم صدقه) وقوله (بین بدي رحمته) والجواب عما تمسكوا به ثالثا ان التخصيص بالذكر هنالم بدل على نفى حكمه عما عداه للناس بينا أن التخليق باليدين عبارة عن التخليق المخصوص عزيد الكرامات والتشريف

وهذا المجموع ما كانحاصلا في غيير آدم \* وأما الاحاديث فيقول \* أما قوله صلى الله عليه وسلم خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده فذلك حق بدل على أن المراد التخصيص عزيد الكرامات وكذا قوله كتب بيده على نفسه ان رحمتي سبقت غضى وأما قوله صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح أبوابالسماء في ثلث الليل الباقي فيبسط بده فالمراد افاضة النعمة وايصال الرحمة والمنفرة الى المحتاجين ﴿ وأما قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة تقع في يدي الرحمن فالمرادمنه شدة العنابة لقبول تلك الصدقات وتكثير الثواب عليه وكذا المراد بقوله خمر طينة آدم سده \* وأما قوله عليه السلام والذي نفسي بيده فالمراد باليد هذا القدرة والذي مدل على ان هذه الالفاظ بجب تأويلها ان قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة تقع في يدي الرحمن ليس المراد منه اليد يمنى العضو والجارحة وتدل عليه وجوه ﴿ الأول ﴾ أنا نشاهد أن تلك الصدقة ماوقعت الافي بدالفقير \* فالقول في أنها وقعت في يد أخرى هي عضو مركب من الاجزاء والابعاض مع اللابراها ولا بحس بهانشكيك في الضروريات

﴿ الثاني ﴾ هذا نقتضي أن يكون بد الله ظرفا لصدقات الداد وذلك على خلاف ظاهر قوله تعالى (بل مداه مبسوطتان) ﴿ الثالث ﴾ ان ذلك يقتضي أن يكون بد المعطى فوق بدالمبود حتى عكنه أن يوقع الصدقة في يدي الرحمن وذلك مناقض لظاهر قوله تعالى فوق أيديهم ﴿ الرابع ﴾ ان ذلك يقتضي أن يكون هو على العرش ويده على الارض وذلك لا يقوله عافل فنبت أنه لابد في هذه الظواهر من التأويلات وبالله التوفيق \* ﴿ الفصل السابع عشر في أنبأت القبضة ﴾ هـذه اللفظة قد أفردت في الاخبار والقرآن \* أما القرآب فقوله تدالي (والارض جميماً قبضته يوم القيامة ) ﴿ وأما الاخبار فكثيرة ﴿ الْحَدِيرِ الْأُولُ ﴾ ما روى خزيمة في كتابه الذي سماه بالتوحيد عن أبي موسى الاشعرى ان الني صلى الله عليه وسلم قال أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو أدم على قدر الارض فجاء منهم الاحروالاسود والسهل والجبل والخبيث والطيب ﴿ الحبر الثاني ﴾ ما روى خزيمة في كتابه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله

قدقبض قبضة فقال المحالجنة برحمتي وقبض قبضة فقال المحالنار ولا أبالي ﴿ وَالْحَبِرِ النَّالَثُ ﴾ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبضتين هذه في الجنــة ولا أبالي وهـ ذه في النار ولا أبالي ( واعلم ) ان ظاهر الآلة يقتضي أن يكون الارض قبضته وذلك محال لان الارض محتوية على النجاسات فيكيف يقول القرئل الهاقبضة اله المالم ولان التراب مخلوق من الارض وقبضة الخالق لا تكون المخلوقة ولان الارض تقبيل الاجتماع والافتراق والمارة والتفريق وقمضة الخالق لاتكون كذلك فاذآ لابدمن التأويل وهو أن يقال ان الارض في قبضته الا أن هذا الكلام كا يذكر وبراد به احتواء الانامل على الشيء فقد بذكر وبراد م كون الذي في قدرته ونصرته وملكه يقال هذه البلدة في قبضة السلطان والمراد ماذكرناه ﴿ وأما القبضة المهذكورة في الخبر فالمراد اله تمالي مهز من تراب الارض مقد ارالقبضة وهذا مجاز مشهور يقال للشئ القليل أنه قبضه وحفنه والمراد ان مقداره مثل ذلك وبالله التوفيق \*

﴿ الفصل الثامن عشر ﴾ مما تمسكوا به في اثبات اليـدين لله عن وجل احتجوا بالقرآن والاخبار ﴿ أَمَا القرآن فقوله تعالى مامنعك أن تسجد لما خلفت بيـديّ وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ﴿ وأما الخبر فما روى ابن خزيمة عن أبي هريرة غال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيمه الروح عطس وفقال الحمد لله فحمد الله باذن الله فقال له يرحك بك يا آدم \* ثم قال له يا آدم اذهب الى الملائكة فقل السلام عليكم فلما ذهب وقال فقالوا عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبداه مقبوضتان اختر أبهما شئت ﴿ فقال اخترت عين ربي في كلتا بديه عين مباركه في ثم بسطهافاذافيها ا دموذريته فقال أى رب ماهؤلا، فقال هؤلا، ذريتك فاذا كل انسان مكتوب عمره بيِّن عَقِبُهُ ﴿ وَاعْلِم ﴾ أن هـ ذا الحديث طويل ومقصودناهناهذا القدر وقدعرفت آنه لاعكن حمل لفظ اليد في حق الله تعالى على الجارحة وبدل هينا وجوه أخر ﴿ فَالْأُولَ ﴾ ان ظاهر الحديث بدل على أن كلتا بديه عين واليد عمني الجارحة اذا كانت كلناها عينا كان ذلك في غاية القبع وتشويه الخلفة تمالى الله عن ذلك علوا كبيرا ﴿ والثانى ﴾ ان احدى اليدين اذاكانت غير وافية بالعمل كانت ناقصة وكذلك توجب نقصانا في الصورة ﴿ والثالث ﴾ ان ظاهر الخبر الذي رويناه يدل على انه كان يلعب مع آدم عليه السلام كا يلعب الصبيان بعضهم مع بعض حتى يقبضون أيديهم على الزوج والفرد \* والصبيان اذا فعلوا ذلك ضربهم المعلم وادبهم فكيف ينسب ذلك الى رب العالمين وأحكم الحاكمين \* فثبت انه يجب حمل ذلك على الباكورة في الحفظ والحراسة وشدة العنامة وبالله التوفيق \*\*

﴿ الفصل التاسع عشر ﴾ في اثبات اليم ين لله تعالى واحتجوا بالقرآن والأخبار أما القرآن فقوله تعالى ﴿ والسمو التمطويات بيمينه ﴾ وقوله (لأخذنا منه باليمين ) واما الاخبار فكثيرة (الاول) قوله عليه السلام كانا يديه عين والثاني عن ابي هريرة انه قال وسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الإرض يوم القيامة ويطوى السموات بيمينه ﴿ مُم يقول الله فاين ملوك الارض (الثالث) روى صاحب شرح السنة في باب الإعان بالقدر

عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول أن الله خلق آدم ثم مسيح ظهره بيمينه ثم استخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلا النار وبعمل اهل الناريم الون (الرابع) روى ابن خزيمة في كتابه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ان احدكم يتصدق بالتمرة من كسب طيب ولايقبل الله الاطيبا فيجملها في بده اليمين ثم يربيها كما يربي احدكم فاوه وفصيله حتى يصير مثل أحد ﴿واعلم ﴾ ان اليمين عبارة عن القوة والقدرة والدليل عليه أنه سمى جانب الايمن باليمين لانه افوى الجانبين \* وسمى الحلف باليمين لانه يقوى عزم الانسان على الفعل أوالترك قال الشاعر

﴿ اذا ما راية رفعت لمجــد

القاها عرابة باليميين

اذا عرفت هذا ظهر الوجه فى قوله تعالى والسموات مطويات بيمينه اما قوله تعالى أخذنا منه باليمين فالمراد منه يمين المأخوذ أى أخذنا منه ذلك الانسان وهو كما يقال أخذت بيمين

الصبي وذهبت به الى المكتب وان كان المراد بيمين الآخذ فالمراد منه القوة والقدرة اذا عرفت ذلك من الآية فاعرف مثله في الاخبار \*

﴿ الفصل العشرون ﴾ في الكف هذا اللفظ غير وارد في القرآن لكنه مذكور في الخبر روى خزيمـة في كتابه الذي سماه بالتوحيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الاطيبا ولا يصعد الى السماء الا الطيب فيقع في كف الرحن فيربيه كما يربى أحدكم لفصيله حتى أن التمرة لتعود مثل الجبل العظيم وروي هذا الحديث برواية أخرى عن ابي هربرة وفيه ان الرجل ليتصدق باللقمة فيربو في يد الله تمالي أو قال في كنف الله تمالي حتى يكون مثل الجبل فتصدقوا ( واعلم ) ان هذا يدل على ان ابا هريرة كان متردداً في أنه سمع لفظ اليـد أو لفظ الـكـف ويمكن ان يقال أنه سمعهامماً في مجلسين مختلفين وروى أبو خزيمة في آخر هـ ذا الباب عن ابن حبان أنه سمع أباهر برة يذكر

هذا الحديث موقوفا \* فثبت بطريق الضعف هذا الحديث وبتقدير الصحة فهو كناية عن زيادة الاهتمام بذلك الفعل وقوة العناية به كما تقدم مثله في سائر الالفاظ وبالله التوفيق و و العشروزفي الساعد م ذكر في آخر حديث طويل ساعد الله أشد من ساعدك \* قال الداعى الى الله المصنف رضى الله عنه اذا صح هذا الحديث فحمول على كال القدرة \* ونظريره قوله تعالى ﴿ ان الله هو الرزاق فو القوة المتين \*

والفصل الثاني والعشرون في الاصبع الهده اللفظة غير مذكورة في الاخبار (فالحبر الاول) مذكورة في الاخبار (فالحبر الاول) روى القشيرى عن مسلم بن الحجاج عن انس بن مالك رضى الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالوا يا رسول الله أما أنبأك غفر ان ما تيته فهل تخاف بعد فقال القلوب بين اصبعين من أصابع غفر ان ما تيته فهل تخاف بعد فقال القلوب بين اصبعين من أصابع الله تمالي يقلبها كيف شاء (الخبر الثاني) ماروى صاحب شرح السنة في باب قوله تمالي ونقاب افتدتهم وأ بصارهم ان النبي صلى الله

عليه واله وسلم قال ما من قلب الا وهو بين اصبعين من أصابع رب العالمين اذا شاء عصمه واذا شاء غير بريقه اذا غُرَّ قال فكان صلى الله عايه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلى على دينك والمـبزان بين يدي الرحمن يرفع أقواماً ويضع آخرين الى يومالقيامة (والخبر الثالث) روى ابن خزيمة في كتابه عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك ان الله يحمل الخلائق على أصبع والسموات والارضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع قال فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجده فالزل الله تمالي وماقدروا الله حق قدره الى آخر الآية \* ثم ذكر ان خزعة هذا الحديث برواية اخرى عن عبدالله باسناد حسن وقال فضحك الذي صلى الله عليه وآله أه جباو تصديقاً له (واعلم) انه ليس المراد من الاصبع العضو الجسماني ويدل عليــ وجوه (الاول) أنه يلزم ان يكون لله تعالى محسب كل قاب اصبعان أو يلزم ان يكوزيته اصبمان يمدان وهما حاصلان في بطن كل

انسان حتى يكون الجسم الواحد حاصلافي امكنة كثيرة وذلك كله سخيف و باطل (الثاني) أنه يلزمان يكون اصبعاه في أجو افنا مع أنه تمالي على العرش عند المجسمة و ذلك أيضاً محال (الثالث) الله نقتضى اللايصم منه التصرف الابالاصابع وهوعجز وحاجة وذلك على الله تمالى محال ﴿ والتأويل الصحيح فيه ان الشي الذي يأخذه الانسان باصابعه يكون مقدور قدرته ومحل تصرفه على وجه السبولة من بير ممانعة أصلاً \* فلما كانت الاصبع سبباً لهذه المكنة والقدرة جعل لفظ الاصبع كناية عن تلك القدرة المكاملة اذا عرفت هذه القدمة \* فنقول أما الحديث الأول ففيه سر" لطيف وذلك لانالمتصرف في البدن هو القلب والقلب لا نفك عن الفعل وعن الترك والفعل موقوف على حصول الدواعي الى الفعل \* والترك موقوف على حصول ضد تلك الدواعي ولا خروج عن هاتين الحالتين لان الحروج عن طرفي النقيض محال \* ثم ان حصول الداعي الى الفعل من الله تعالى ولا حصول له من العبد والا افتقر العبد في محصيل ذلك الداعي الى داع ا خرفازم التسلسل وهو محال \* فثبت أن القلب واقع بين هاتين

الحالتين فان حصل فيه ما يدعوه الى الفعل عنه على الفعل وان لم محصل فيه ذلك بقي على الترك فحصول هاتين الحالتين في قلوب المؤمنين للفعل والترك كالاصبعين المؤثرين في تقليب الاشياء وتقليب القاب بسبب هاتين الداعيتين يشبه تقليب الثي المأخوذ بالاصبعين من حال الى حال فكما ان الانسان يتصرف في الشيء الماخو فرباصبعه بتلك الاصابع فالحق سبحانه يتصرف في قلوب عراده بواسطة خلق تلك الدواعي وهذه النكية هي السر الاعظم والقانون الاشرف في مسئلة القضاء والقدر \* وقد عـ بر الذي صلى الله عليه والهوسلم مهذه اللفظة الوجيزة والنكية اللطيفة عن هذا السر اللطيف ومما يدل على أن المراد ما ذكرنا ما روينا في الخبرانه صلى الله عليه وسلم كان كثيراً يقول اللم ثبت قلى على دينك «واما الخبر الذي رواه عبد الله عن المهود فالمكلام فيه من وجهين (الاول) ان هذا الكلام لا يكون حجة ولمل النيّ صلى الله عليه وسلم ضحك عند هذا الكلام استخفافا به فان الانسان العاقل اذا سمم كلاما فقد يضحك عليه استخفافا به بق ان يقال

ان عبد الله نقل انه صلى الله عليه وسلم ضحك في كالرمه تصديقا له الا أنا نقول هذا تمسك عجرد ظن فلا يكون حجة اصلا ﴿ ثُم أنه معارض عما روى في الخبر أنه صلى الله وسلم قرأ عند ذلك قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره وهذا مشعر بانه عليه السلام كان منكرا الكلامه (الوجه الثاني) انه ان صيح هذا الخبر فيو محمول على كونه تعالى قادراعلى التصرف في هذه الاجسام العظيمة لقدرة لا يدافعها دافع ولا يعارضها مانع وذلك لانا بينا ان الشي الذي ياخذه الانسان باصبعه يكون قادرا على التصرف فيه على أكل الوجوه فكان ذلك الأصبع هنا لتمريف كال قدرة الله تمالي ونفاذ تصرفه في هذه الاجسام العظيمة \*و نظيره قولهم في وصف فعل من الافعال بالسرولة واليسر هذا الممل في كفه بل على رأس اصبعه والمراد ما ذكرنا وبالله التوفيق ﴿

﴿ الفصل الثالث والعشرون في الأنامل ﴾ هــذه اللفظة غير واردة ولكنها واردة في الخبر وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وضع يده على كـتنى فوجدت برد أنامله

فعلمت ما كان وما يكون \* والتأويل ان يقال للملك الـكبير ضع يدك على رأس فلان والمراد اصرف عنايتك اليه وقوله وضع يده على كننى معناه صرف العناية الي وقوله فوجدت برد أنامله معناه وجدت اثر تلك العناية فان العرب تعبر عن وجدان الراحة واللذة بوجدان البرد واذا ارادوا الدعاء قالوا برد الله تلك الديار \*

﴿ الفصل الرابع والعشرون في الجنب ﴾ قال الله تعالى ياحسر ما على مافرطت في جنب الله ﴿ واعلم ﴾ ان المراد ههذا من الجنب الوجه والسبب في حسن هذا الحجاز ان جنب الشيء انما يسمى جنبا لانه يصير ذلك الشيء مجانبا لغيره فمن أتى بعمل على سبيل الاخلاص في حق الله تعالى فقد جانب في ذلك العمل غير الله فيصبح ان يقال ذلك العمل في جنب الله وهذه الاستعارة معروفة ممتادة في العرف وبالله التوفيق \*

﴿ الفصل الخامس والعشرون في الساق ﴾ احتجوا على الساق بالقرآن والخبر \* اما القران فقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود \* واما الخبر فقد روى صاحب شرح السنة

رحمه الله في قوله تعالى ان زلزلة الساعـة شي عظيم عن ابي سعيدالخدرى رضي الله عنه انه قال سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن سانه فيسجد لهكل مؤمن ومؤمنة ويرقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيمود على ظهر ه طبعاً ﴿ واعلى إله الاحجة للقوم في هذه الآية وفي الخبر ويدل عليه وجوه ﴿ الأول ﴾ أنه ليس في الآمة ان الله تمالي يكشف عن ساقه بل قال يكشف عن ساق بلفظ مالم يسم فاعله ﴿ والثاني ﴾ أن اثبات الساق الواحـ للحيوان نقص وتعالى الله عنه ﴿ الثالث ﴾ أن الكشف عن الساق أنما يكون عند الاحتراز عن تلوث الثوب بشي محذور وجل اله المالم عنه بل نفول المراد بالساق شدة أهوال القيامة بقال قامت الحرب على ساقها أي شدتها \* فقوله يكشف عن ساق أي شدة القيامةوعن أهوالها وأنواع عذابها وأضافه الي نفسه لانه شدة لايقدر علما الا الله تعالى \*

﴿ الفصل السادس والعشرون في الرجل والقدم ﴾ أما الرجل فروى صاحب شرح السنة رحمه الله في آخر كتابه عن أبي

هريرة رضى الله عنه قال قال رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم تحاجت الجنه والنار وقالت النار أوثرت بالمتكرين والتجبرين وقالت الجنية فمالي لايدخلني الاضعفاء المسلمين وسقطهم فقال تمالي لاجنة أعا أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي \* وقال للنار انما أنت عداني أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منه كما ملوعها \* فاما النار فالا تملأ حتى يضع الله تعالى فيما رجله فتقول قط قط في الد ينزوى بمضما الى بعض ولايظلم الله أحداً من خلقه \* وأما الجنة فان الله منشي طاخلقاً ﴿ قال صاحب شرح السنة رحمه الله هـ ذا حديث منفق على صحته أخرجه الشيخان \* وأما القدم فروى صاحب هذا الكتاب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال جهنم تقول هـل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قط وعزتك وينزوى بعضها الى بعض ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله تعالى خلقاً فيسكم فضول الحنة » قال صاحب شرح السنة هذا حديث متفق على صحته أخرجه الشيخان ﴿ واعلم ﴾ ان هـذه

الاحاديث لا عكن اجراؤها على ظاهرها وبدل عليه وجوه ﴿ الأول ﴾ ان الجاة والنارجادان فكيف متصورمهم المحاجة والمخاصمة فان قالوا ان الله تمالي بجراهما من الاحياء \* فنقول اذا حصات هذه الحالة وعرفا ربيما امتنع حصول هذه المحاجة لانهما يدرفان أن كل مانفعله اله العالم فهو عــ لمل وصواب \* وعلى هذا التقدير لايبقي تلك المحاجة \* وأيضا اذا علم الله أنه خلق الحياة فيهما فهما يقدمان على المحاجة ولا نقطع تلك المحاجة الا اذا وضع قدمه في النار فكان تجب أن لا يخلق الحياة فمها لئلا محصل هذه الفتنة ﴿ وَالثَّانِي ﴾ انهذا الحديث بقتضى الله تعالى ما كان عالما عقدار أهل الثواب والعقاب فلا جرم خلق الله الجنة والنار أوسع من قدر الحاجمة فلا جرم احتاج الى أن يخلق للجنة خلقا آخر وأن يضع قدمه في النار ﴿ والثالث ﴾ أنه اذا كان له رجل فالظاهر أنه لا يضع ذلك الرجل في النار لانه لو وضع رجله في النار فان انطفت النار فقد زال العذاب عن أهل النار وهو غمير جائز وان بقيت النار مشتعلة لزم وقوع الاحتراق في ذلك الرجــل تعالى الله

عن ذلك علواً كبيرا فإن قالوا لم لا يجوز أن يبقي الاحتراق في أبدان الكفار ويصون نفسه عن النار والاحتراق فنقول اذا قدر على ذلك فلهم يقدرعلي ان ينفي المواضع الخالية عن جهم حتى لا تصير ملجاً إلى وضع الفدم فيما ﴿ لرابع ﴾ ان النار اعاتطاب بقولهاهل ن مزيد الذبن يستحقون العذاب فلذلك الذالم يكن مستحقاً للعذاب لم يكن وضع ذلك الرجل جوابا عن قولماهل من مزيد (الخامس) أنه تعالى ان قدر على اسكات جهم عن تلك المطالبة غلم يسكت وأن لم تقدر على اسكاته فهذا يوهم أنه تمالى جمل رجل نفسه فداء لغيره وذلك لا نفعله الا أعجز الناس وأجبهم ﴿ السادس ﴾ ان نص القرآن بدل على ان جهام تمالاً من المكلفين قال الله تمالي لاملاً ن جهام مناك وممن تبعث منهم اجمين وقال لامالاً زجهم من الجنة والناس أجمين وهذا على خلاف قولهم أنما تملأ من رجل الله تعالى علواً كبيراً فتبت سنده الوجود أن هذه الاخبار ضعيفة جداً \* ثم نقول أن قلنا بتقدير صحة هذه الالفاظ فهي محتملة التأريل فان من سعى لازالةخصومة وتسكين فتنةصح ان يقال ان فالزنا وضع رجله في هـذه الواقعة ووضع قدمه فيها ويقال في المجاز المتعارف الظاهر لك قدم مبارك وضع قدمك فيها حتى يصلح ويزول الشرفهذا مجاز سائغ وحمل اللفظ عليه محتمل ومن هذا الباب ماروي ان الدي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله بين خلقه استلقى على قفاه ثم وضع أحدى رجليه على الاخرى ثم قال لا ينبنى لا حد ان يفعل مثل هذا والنأوبل ان المباشر لعمل اذا اتمه استنتى على قفاه فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تتميم الاثمر بهده المبارة وكذا القول في وضع احدى الرجلين على الاخرى ۽ بالله التوفيق \*

﴿ الفصل المراع والعشرون في الضحك ﴾ هـذا الوصف لم يرد في القرآل لكنه ورد في الخـبر روى صاحب شرح السنة رحمه على في باب آخر من يخرج من النار عن ابن مسعود رضى الله عنه حديثا طويلا في صفة من أخرجه الله مفضله من النار و قال فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها فيقول الله يا ابن آدم أيوضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها فيقول أي رب العالمين فضحك فيقول أي رب العالمين فضحك

ابن مسعود وقال ألا تسألوني مم أضحك فقالوا مم تضحك فتال هنا ضحات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومم يضحك رسول الله على الله عليه وسلم فقال من ضحك رب العالمين فيقول الله اني لا أستهزئ بك وأنا على ما أشاء قدر \* وذكر أيضا في أول هذا الباب حديثا طويلا عن أبي هريرة رضي الله عنه الى أن قال تم يقول يارب أد خلني الجنة فيقول الله أو استقد زعمت أن لا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول يا رب لا مجعلني أشقى خلقك فلا نزال يدعو حتى يضحك فاذا ضحك منمه أذن الله بالدخول في الجنة (واعلم) ان حقيقة الضحك على الله تعالى محال ويدل عليه وجوه ﴿ الاول ﴾ قوله تعالى وانه هو أضحك وأ بكي فيتبين ان اللائق مه أن يضحك وسكى فاما الضحك والبكاء فلا يليقان به ﴿ والثاني ﴾ ان الضحك سنح يحصل في جلد الوجه مع حصول الفرح في القلب وهو على الله تمالى محال ﴿ وَالنَّالَ ﴾ لو جاز الضحك عليه جاز البكاء عليه وقد الترمه بعض الحمق وزعم أنه بكي على أهل طوفان نوح عليه السلام وهذا جهل

شديد فاله تعالى هو الذي خلق الطوقان فان كرهه فلم خلقه وان لم يكرهه فلم ينكر عليه ﴿ الرابع ﴾ ان الصحك أنما يتولد من التعجب والتعجب حالة بحصل للانسان عندالهمل بالسد وذلك في حق عالم الغيب والشهادة محال اذا ثبت هذا فنقول وجمه التأويل فيه من وجوه ﴿ احدها ﴾ انالمصدر كانحسن اضافته الى المفعول فيكذلك محسن اضافته الى الفاعل فقوله ضحكت من ضحك الرب أى من الضحك الحاصل في ذاتي بسبب أن الرب خلق ذلك الضحك ﴿ الثَّـانِي ﴾ أن يكون المراد انه تعالى لو كان ممن يضحك كالملوك كان هذا القول مضحكا له ﴿ الثالث ﴾ أن محمل الضحك على حصول الرضى والاذن وهـ ذا نوع مشهور من الاستعارة ﴿ وأما حديث أبي هربرة رضي الله عنه وهو ان العبد نقول لا مجملني أشقى خلقك فيضحك الله منه فيجوز أن يكون قد وقع الغلط في الاعراب وكان الحق فيضحك الله منه أي يضحك الله الملائكة من ذلك القول والذي بدل على أن ما ذكرناه محتمل أن أبا هر مرة وأبا سعيدالخدري رضي الله عنهما اختلفا في قدر عطية

ذلك الرجل فقال أبو سعيد يعطيه الله ذلك المطلوب وعشرة أمثاله وقال أبوهريرة يعطيه الله ذلك ومثله معه وهذا الاختلاف بينها في الحديث مذكور في كل كتب الاحاديث فلها لم يضبط هذا المؤضع من الخبر فجو زعدم الضبط في ذلك الاعراب وبالله التوفيق \*\*

﴿ الفصل الثامن والعشر ون في الفرح ﴾ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال ألله افرح بتوبة العبد من العبد اذا ضلت راحلته في أرض فلاة في يوم قايظ وراحلته عليها زاده ومزاده اذاضلت راحلته أنقن بالهلاك واذا وجدها فرح بذلك فالله أشد فرحا بتوية عبده من هذا العبد وقال صلى الله عليه وسلم لا يطأ الرجل المساجد للصلاة والذكر إلا يتشيش الله تعالى اليه كا يتشيش أهل الغائب بغائبهم اذاقدم عليه والتأويل وهو أن من يوضي بالشيء بفرح به فسمى الرضا بالفرح وهذا هو الـكلام في البشاشة ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من شاب ليس له صبوة وفي حديث اخر عجب ربكم من الأنة القوم اذا اصطفوافي الصلاة والقوم اذا صلوا في قتال المشركين ورجل يقوم الى الصلاة في جوف الليل وقرأ بل عجبت ويسيخرون بضم التاء وذلك يدل على ثبوت هذا المهنى في حق الله تعالى ﴿ واعلم ﴾ أن التأويل هو ان التعجب حالة تحصل عند استعظام الامر فاذا عظم الله تعالى فعلا اما في كثرة ثوابه أو في كثرة عقابه جاز اطلاق لفظ التعجب عليه وبالله التوفيق \*

﴿ الفصل التاسع والمشرون في الحياء ﴾ قال الله تعالى ان الله لا يستحيى أن يضرب مثلاما وروى سلمان رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم يستحي اذا رفع العبد يديه اليه أن يردها صفراً حتى يضع فيهما خيرا ﴿ واعلم ﴾ ان الحياء تغير وانكسار يعترى الانسان في خوف مايعاتب ويذم به واشتقاقه من الحياة يقال حيى الرجل كايقال نسي الرجل وخشى وسطى القوس اذا اغفلت هذه الاعضاء جعل الحي لما يقربه من الانكسار \* والتغير متنكس القوة منتقص الحياة ولحذا يقال فلان هلك حياه من كذا ورأيت الهلال في وجهه من شدة الحياء وذاب حياء اذا ثبت هذا

فنقول لابد من تأويله وفيه وجهان ﴿ الْأُولُ ﴾ وهو ان انقانون الكلي في امثال هذه الصفات أن كل صفة تثبت للعبد تما مختص بالاجسام فاذا وصف الله تعالى بذلك فهو محمول على نهايات الاعراض لا على بدايات الاعراض مثاله ان الحياء حالة محصل للانسان ولها مبدأ وتهاية \* اما البداية فيها فهو التغيير الجثماني الذي يلحق الانسان من خوف ان منسب الى القبيح \* واما النهاية فهي ان يترك الانسان ذلك الفعل فاذاور دالحياء في حق الله تعانى فليس المرادمنه ذلك الجواب الذي هو مبدأ الحياء وتقدمته بل الراد هو ترك الفعل الذي هومنتهاه وغايته وكذلك الغضاله مبدأ وهو غليان دمالقل وشهوة الانتقام وله غاية وهو ايصال العقاب الى المغضوب عليه فأذا وصفنا الله تعالى بالغضب فليس المراد هو ذلك المبدأ أعنى غليان دم القلب وشهوة الانتقام بل المراد تلك النهامة وهي أنزال المقاب فهذا هو القانون ﴿ والثاني ﴾ أن الذي لايجوز على الله من جنس هذه الاوصاف فهل مجوز دكرها على سبيل النفي عن الله تعالى قال بعضهم أنه لا يجوز اطالاق

هذه الالفاظ على طريقة النفي بل بجب ان بقيال أنه تعالى لانوصف فأما ان نقال اله لايستحي ويطلق ذلك فمحال لانه يوهم نفي ما بجوز عليهوما ذكره الله تعالى في كتامه من قوله (لاتأخذه سنة ولانوم لم يلد ولم يولد) فيو وانكان في صورة النفي لكنه ليس في الحقيقة بل المراد منه نفي صحة الاتصاف وكذا قوله ما كان لله ان تتخذ من ولد وقوله ما اتخذ الله من ولد وقوله وهو يطعم ولا يطعم وليس كل ما ورد في القرآن اطلاقه جاز أن يطلق في المخاطبات بل الحق الله لا يجوز اطلاق ذلك الامع بيان انه محال ممتنع في حق الله تمالي موقال آخرون لا بأس باطلاق هذ النفي لان هذه الصفات منتفية عن الله تعالى فكان الاخبار عن عدمها صدقا فوجب ان يجوز ذلك النفي وقد يقال ان الاخبارعن التفائها يقتضي صحة اطلاقها عليه الا انا نقول هـ ذه الدلالة ممنوعـة فان الاخبار عن عـدم الشي لادلالة فيه على أن ذلك الشي جا تز عليه أو ممتنع بل لو قرن باللفظ ما يدل على انتفاء الصحة ايضا كان ذلك أحسن من حيث أنه يكون مبالغة في البيان في أزالة الأيهام وليس

يلزم من كون غيره احسن منه كو به في نفسه قبيحا والله أعلم \* ﴿ الفصل الثارْنُونَ فَمَا تَمْسَكُونَ بِهِ فِي الْبَابِ الْجِهَةُ لِلَّهُ تَمَالَى ﴾ تمسكوا في ذلك بالقران والاخبار ﴿ اما القرآن فمن عشرة أوجه ﴿ الأول ﴾ التمسك بالايات الستة الواردة بلفظ الاستواء على المرش ﴿ الثاني ﴾ التمسك بالايات المشتملة على لفظ الفوق وقد قال تمالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وقال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة وقال يخافون ربهم من فوقهم ﴿ الثالث ﴾ الآيات المشتملة على لفظ العلوكقوله تعالى وهو العلى العظيم وقوله تعالى وهو العلى الكبير وقوله سبح اسم ربك الاعلى وقوله الا التفاء وجه ربه الاعلى وايضا تواتر النقل في قوله تعالى سبحان ربي الاعلى ﴿ الرابع ﴾ الآيات المشتملة على لفظ المروج اليه والصمود قال تمالي تعرج الملائكه والروح اليه وقال اليه يصعد الكلم الطيب ﴿ الخامس ﴾ الآمات المشتملة على لفظ الانزال والتنزيل قالوا وهي كثيرة تزيد على المايتين في حق القرآن المبين والروح والملائكة المقربين والتوراة والانجيل

﴿ السادس ﴾ الآيات المقرونة بحرف الى مع انها لانتها، الغاية منها قوله تعالى الى رمها ناظرة وذلك يقتضي انتهاء النظر اليه وقوله ثم الى ربكم ترجعون ﴿وقوله ثم اليّ الصير وفوله ارجمي الى ربك ﴿ السابع ﴾ قوله تعالى كلا أنهم عن ربهم يومنذ لمحجوبون والحجاب اغايصح في حق من يكون جسما وفي جهة حتى يصير محجوبا بسبب شيء آخر ﴿ الثَّامِن ﴾ الآيات الدالة على أنه في السماء قال أم أمنتم من في السماء وقال قل لا يعلم من في السموات والارض النيب الا الله ﴿ التاسع ﴾ الا يات المشتملة على الرفع اليه قال تمالي في حق عيسي عليه السالام اني متوفيك ورافعك اليوقوله ماقتلوه نقينا بل رفعه الله اليه ﴿ الماشر ﴾ ألا يات المشتملة على المندمه كموله ان الذين عند ربك وقوله عندمليك مقتدر وقوله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة \*و توله فالذين عندربك \*وقوله ومن عنده لا يستكمرون عن عبادته فهذا بيان وجوه تمسكاتهم من القرآن في اثبات الجهة لله تمالي قالوا والذي يدل على أنها محكمة غير متشابهة أنها في غاية الكثرة وقوة الدلالة فلوكانت من المتشابهات لتكلم

فها أحد من الصحابة والتابعين وذكروا تاويلاتها وحيث لم ينقل عن أحد منهم ذلك علمنا انها محكمة لا متشابهة \* وأما الاخبار فكثيرة ﴿ الحمر الاول ﴾ ما رواه أبو داود في باب الرد على الجهمية والممتزلة عن حسن بن محمد بن مطعم عن ابيه عن جده قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسملم فقال يا رسول الله هدكت الانفس وجاع العيال وهدكت الاموال فاستسق انا ربك فاننا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال عليه السلام سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه \* ثم قال و يحك أندرى ما الله شأنه أعظم من ذلك أنه لا يستشفع به على أحد أنه لفوق سمواته على عرشه وأنه عليه له كذا وأشار وقبب بيده مثل القبة عليه وأشارأ بوالازهر أيضا يأط به أطيط المرجل بالراكب ﴿ الخبر الثاني ﴾ ماروي صاحب شرح السنة في بابسمة رحمة الله تعالى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق الدرش ان رحمتي سبقت غضبي ﴿ الثالث ﴾ ما اخرج في الصحيح عن عمر بن الحكم الله قال

كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول اللهازلي جارية كانت ترعى غيما فجئتها ففقدت شاة فسألتها فقالت اكليا الذئب فاسفت عليها فلطمت وجهها وعلى رقبة أفاعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الله فقالت في السماء فقال من أنا قالت أنت رسول الله فقال عليه السلام اعتقبا فأنها مؤمنة قالوا وهذايدل على التصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الله في السماء ﴿ وأما المعقول فقد تقدم من قولهم أنا نعلم الضرورة أن كل موجودين فلا بدوان يكون احدهما حالا في الآخر أومباينا عنه بجهة من الجهات وتقدم الاستقصاء في الجواب عنها وبالله التوفيق ﴿ وأما الوجوه المركبة من السمع والعقل فوجهان ﴿ الأول ﴾ قصة المراج تدل على ان المعبود مختص بجهة فوق ورعاتم سكوا في هذا القام بقوله ثم دني فتدلى في كان قاب قوسين أو أدنى وهذا مدل على الذلك الدنو بالجهة شمقال فاوحى الى عبده ما أوحى وهذا يدل على ان ذلك الدنو أيما كان من الله تمالي وهدا يدل على أنه مختص بجهة فوق ﴿ الثاني ﴾ تمسكوا يقول فرعون ياهامان ابن لي صرحالعلى ابلغ

الاسباب أسباب السموات فاطلع الى اله موسى ثم أن موسى عليه السلام انكر عليه هذا الكلام فعل ذلك على ان الاله في السمامة فهذه جملة ماسمسكون به في هذا الباب (اعلى) ان لنافي الجواب عن هذه الكهات توعان عن الجواب ﴿ النوع الاول ﴾ ان نقول لا كرامية انتم ساعد تمونا على ان ظواهر القرآن وإن دلت على أثبات الاعضاء والجوارح لله تعالى فانه يجب القطع بنفيها عن الله تعالى والجزم بأنه منزه عنهاوما ذاك الا أنه لماقامت الدلائل القطعية على استحالة الاعضاء والجوراح على الله تمالي و جب القطم شريه الله تعالى عنها والجزم بان مراد الله تعالى من تلك الظواهر شي آخر فكذا في هذه المسئلة نحن ذكرنا الدلائل العقلية القاطعة في أنه تعالى عتنع ان يكون مختصا بالمكان والجهة والحبز \* واذا كان الأمركذلك وجب القطم بان مرادالله تمالي من هذه الظواهر التي تمسكتم بهاشي آخر سوى أبات الجهة لله تمالي وهذا الزام قاطع وكلام قوي الا أن نقول أن تلك الدلائل العقلية التي تمسكتم بها ليست قطيعة بل هي محتملة فنحن اذن يجب علينا ان نتكلم معهم

في تقرير تلك الدلائل ودفع وجوه الاحتمال، عنها «فثبت بهذا الطريق انامتي بينا ان تلك الدلائل العقلية قاطعة بقينية لم تقدر الكرامية على معارضة تلك العقليات اليقينية مده الظواهر وهذا كلام في غاية القوة وعندهذا مختار مذهب السلف ونقول لما عرفنا بتلك القواطع العقلية الهليس مرادالله تعالى من هذه الآيات اثبات الجهة لله تعالى فالاحاجة منا العد ذلك الى يأن أن مراد الله تمالي من هذه الآيات ماهي وهذا الطريق أسلم في ذوق النظر وعن الشغب أبعد ﴿النوع الثاني ﴾ ان تتكلم عن كل واحد من هذه الوجوه على سبيل التفصيل أما الذي تمسكوا به أولا وهو الآيات الستة الدالة على استواء الله تعالى على العرش فنقول أنه لا يجوز أن يكون مراد الله تعالى من ذلك الاستواء هو الاستقرار على العرش ويدل عليه وجوه ﴿ اللَّهُ ول ﴾ ان ماقبل هذه الآية وهو قوله تعالى تنزيلا ممن خلق الارض والسموات العلى وقد بينا ان هذه الآية تدل على انه تعالى غير مختص بشي من الاحياز والجهات ﴿ الثاني ﴾ أن ما بعد هذه الآية وهو قوله تعالى له مافي

السموات وما في الارض فقد بينا ان السماء هو الذي فيه له سمو وفوقية فيكا ماكان في جهة فوق فيو سماءواذا كان كذلك فقوله له مافي السموات وما في الارض يقتضي أن كل ما كان حاصلاً في جهة فوق كان في السماء وإذا كان كذلك فقوله له مافي السموات يقتضي ان كل ما كان حاصلا في جهة فوق فهو ملك الله تمالي ومملوك له فلو كان تمالي مختصا بجهة فوق لزم كونه مملوكا لنفسه منغير محل وهو محال ﴿فثبت ان ماقبل توله الرحمن على العرش استوى وما بعده منفي كونه سيحانه وتمالي مختصابشي من الاحياز والجهات فاذا كان كذلك امتنع ان يكون المراد بقوله الرحمن على العرش استوى هو كونه مستقر اعلى العرش «الثالث» أن ما قبل هذه الآية وما تعدها منذكور ابيان كال قدرة الله تعالى وغاية عظمته في الالهمة وكال التصرف لأن قوله تـ نزيار ممن خلق الارض والسموات العلى لا شك أن المفهوم منه بيان كال قدرة الله تمالي وكمال الهيتــه \* وقوله له ما في السموات وما في الارض ومامينهما وماعت الثرى سان أيضا لكال ملكه والهيته

واذاكان الامركذلك وجب ان يكون قوله الرحمن على العرش استوى كذلك والالزم ان يكون ذلك كلاما اجنبيا عما قبله وعما يعده وذلك غير جائز فاما اذا حملناه على كال استيلائه على العرش الذي هو اعظم المخلوقات فالموجودات المحدثة كان ذلك موافقالما قبل هذه الاية ولما بعدها فكان هذا الوجه اولي « الرابع » ان الحالس على المرش لا بد وان يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش غير الحاصل منه في يسار المرش فيلزم في كونه في نفسه مؤلفا ومركبا وذلك على الله تعالى عال ﴿ الْحَامِسِ ﴾ إن الجالس على المرش ان قدر على الحركة والانتقال كان محدثا لان مالا ينفك عن الحركة والسكون كان محدثا وان لم يقدر على الحركة كان كالمربوط بل كان كالزُّمن بل أسوأ حالًا منهما فان الزمن أذا أراد الحركة في رأسه أو حدقتيه امكنه ذلك وكذا الربوط وهو غير ممكن في الله تعالى ﴿ السادس ﴾ أنه لو حصل في العرش لكان حاصلاً في سائر الاحيازو بازممنه كونه مخالطاً للقاذورات والنجاسات وان لم يكن كذلك كان له طرف ونهاية وزيادة

ونقصات وكل ذلك على الله تعالى محال (السابع) قوله تعالى ومحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فاو كان العرش مكانا لممبودهم لكانت الملائكة الذبن محملون العرش حاملين إله العالم وذلك غير معقول لان الخالق هو الذي محفظ المخلوق اما المخلوق فلامحفظ الخالق ولايحمله لايقال هذا أنمايلزم اذا كان الاله ممتمدا على العرش متكمَّا عليه ونحن لا نقول ذلك لأما نقول على هـ ذا التقدير لا يكون الله تعالى مستقرا على العرش لان الاستقرار على الشيء انما محصل اذا كان معتمدا عليه ألا ترى إنا إذا وضعنا جسما على الارض قلنا إنه مستقر على الارض ولا نقول الارض مستقرة عليه وما ذاك الالان الشيء معتمد على الارض والارض غير معتمدة عليه فلولم يكن الالهمعتمدا على العرش فحينئذ لا يكون مستقرا على العرش وعلى هــذا التقدير يلزمهم ترك ظاهر الآنة وحينئذ تخرج الا مة عن كونها حجة ﴿ الثامن ﴾ أيه تعالى كان ولاعرش ولا مكان فلما خلق الخلق فيستحيل أن يقال أنه تعالى صار مستقر ا على المرش بعد أن لم يكن كذلك لانه تعالى قال ثم استوى على العرش وكلمة ثم للتراخي ﴿ التاسع ﴾ ال ظاهر قوله تعالى و يحن أقرب اليه من حبل الوريد وقوله وهو معكم اينها كنتم و قوله وهو الذى فى السماء إله وفى الارض إله ينفى كونه مستقرا على العرش وليس تأويل هذه الآية لننى الايات (١) التى تمسكوا بها على ظاهرها اولى من العكس ﴿ العاشر ﴾ ال الدلائل العقلية القاطعة التى قدمنا ذكرها يبطل كونه تعالى عنصا بشىء من الجهات واذا ثبت هذا ظهر انه ليس المراد من الاستواء الاستقرار فوجب ان يكون المرادهو الاستيلاء والقهر ونفاد القدر وجريان احكام الالهية وهذا مستقيم على قانون اللغة قال الشاعى

﴿قد استوى بشر على العراق

من غيرسيف ودم مهراقي)

والذي يقرر ذلكأن الله تعالى اله النزل القرآن محسب عرف اهل اللسان وعادتهم الا ترى انه تعالى قال وهو خادعهم وقال وهو أهون عليه وقال ومكروا ومكر الله وقال الله يستهزئ

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

بهم والمراد في الكل أنه تعالى يعاملهم معاملة الخادعين والماكرين والمستهزئين فكذا هينا المراد من الاستواء على العرش التدبير بامر الملك واللكوت ونظيره أن القيام أصله الانتصاب ثم مذكر يمعني الشروع في الامر كما يقال قام بالملك فان قيل هـ ذا التأويل غـ يرجائز لوجوه ﴿ الأول ﴾ ان الاستيلاء عبارة عن حصول الغلبة بعد العجز وذلك في حق الله تمالي محال (الثاني) الله اعما بقرال فالان استوى على كذا اذاكان لهمنازع ينازعه وذلك في حق الله تمالي محال (الثالث) انه انما نقال فلان استولى على كذا اذا كان المستولى عليه موجودا قبل ذلك وهذا في حق الله أعالى عال لان العرش انما حدث شكوينه وتخليقه (الرابع) ان الاستيلاء مذا المعنى حاصل بالنسبة الى كل المخلوقات فال سق التخصيص المرش بالذكر فالمدة ﴿ والجواب أن مرادنا بالاستيلاء القدرة التامة الخالية عن المنازع والمعارض والمدافع وعلى هذا التقدير نقد زالت هـ ذه المطاعن باسرها \* وأما مخصيص العرش بالذكر ففيه وجهان ﴿ الأول ﴾ انه أعظم

المخلوقات فخص بالذكر لهذا السبب كما انه خصه بالذكر في قوله وهو رب المرش العظيم لهذا المعني ﴿ الثَّانِي ﴾ قال الشيخ الغزالي رحمه الله في كتاب الجام الموام السبب في هـ ذا التخصيص هو أنه تعالى يتصرف في جميع العالم ويدبر الامر من السهاء الى الارض بواسطة المرش فانه تعالى لايحدث صورة في المالمها لم بحدثها في المرش كالابحدث النقاش والكاتب صورة البناء على البياض ما لم يحدثها في الدماغ بل لا يحدث صورة البناء في الخارج مالم يحدث صورته في الدماغ بواسطة القلب والدماغ يدبر الروح أمر عالمه الذي هو يدبر فكذا بواسطة المرش يدبرالله امر كل العالم ﴿ واعلم ﴾ أن هذا الكلام مبني على اصول الحكماء وهو ان تأثير الباري تعالى في العقل و تأثير العقل في تدبير العالم العلوى و تدبير العالم العلوى في السفلي وقد تكلمناعليه في الـكتب المقلية المحضة . أما الذي ذكروه ثانيا وهو التمسك بالآيات المشتملة على ذكر الفوقية ﴿فَجُوا لَهُ الْ لَفَظُ الفوق في الرتبة والقدرة قال الله تعالى وفوق كل ذي علم علم وأنّا فوقهم قاهرون يد الله فوق أيديهم والمراد بالفوقية في هذه

الآيات الفوقية بالقهر والقدرة وقال تعالى بعوضة فما فوقها أى أزيد منها في صفة الصغر والحقارة \* واذا كان لفظ الفوق محتملا للفوق في الحبة والفوق في الرتبة فلم حملتموه على الفوق في الجبة والذي يدل على ان المراد بلفظ الفوق همنا الفوق بالقدرة والمملكة وجوه ﴿ الأول ﴾ أنه قال وهو القاهر فوق عباده والفوقية المقرونة بالقهرهو الفوقية بالقدرة والمكنة لاعمني الجهة بدليل أن الحارس قد يكون فوق السلطان في الجهــة ولا يقال فوق السلطان فقط ﴿ الثاني ﴾ أنه تعالى وصف نفسه بأنه مع عبيده فقال ان الله مع الذين القوا والذين هم محسنون وقال ان الله مع الصابرين وقال وهو معكم ايماكنتم ونحن أقرب اليه من حبل الوريد واذاسالك عبادى عنى فاتي قريب ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم فاذا جاز حمل المعية في هذه الآيات على المعية بمعنى العلم والحفظ والحراسة فلم لايجوز حمل الفوقية في الآيات التي ذكرتم على الفوقية بالقبر والقدرة والسلطنة «الثالث» ان الفوقية الحاصلة يسبب الجهة ليست صفة المدح لان تلك الفوقية حاصلة للجهة

والحنز يميها وذاتها وحاصلة للمتمكن في ذلك الحنز يسبب ذلك الحبز فلو كانت الفوقية بالجهة صفة مدح لزم ان تكون الجهة أفضل والكمل من الله تعالى ولايقال يلزمكم أن تقولوا بإن القدرة أفضل واكمل من الله تعالى لانا نقول القدرة صفة القادر وممتنعة الوجود بدويه بخالف الحيز والجهة فأنه غني عن المكن \* فثبت ان الكال والفضيلة أما محصل يسبب الفوقية عمني القدرة والسلطنة وكانحمل الآمة عليه أولى أمانوله تعالى في صفة الملائكة يخافو ذربهم من فوقهم ففيه جواب آخر وهو انه محتمل أن يكون قوله من فو قهم صلة لقوله يخافون أي يخافون من فوقهم ربهم وذلك لأنهم يخافون نزول المذاب عليهم من جانب فوقهم \* وأماالذى ذكروه تالنا وهو التمسك بالآيات المشتملة على لفظ الملو فالجواب ان لفظ العلوكما يستعمل في العلو بسبب الجهة فقد يستعمل أيضاً في العلو يسبب القدرة فانه بقال السلطان اعلى من غيره ويكتب في أمثلة السلاطين الديوان الاعلى ويقال لأوامرهم ألام الاعلى ويقال لمجالسهم ألمجلس الاعلى \* والمراد في الـكل الملو بمعنى القهر والقدرة لا بسبب المـكان والجهة

وأيضاً قال الله تمالي لموسى لا تخف انك أنت الاعلى وقال ولا تهنواو لا تحزنوا وأنتم الاعلون وقال وكلة الله هي العليا وقال فرعون اناربك الاعلى «والعلوفي هذه المواضع عمني العاو بالقدرة لا عمني العلو بالجهة والذي بدل على أن المراد ما ذكرناه وجوه « الاول » انه تعالى قال سبح اسم ربك الاعلى في ك مانه تمالي أعلى من كل ما سواه والجهة شي سواه فوجدان يكون ذاته أعلى من الجهة ﴿وما كان أعلى من الجهة يمتنع ان يكون علوه سبب الجهة ﴿ فثبت ان علوه لنفس ذاته لا بسبب الجهة ولا يقال الجهة ليست بشئ موجود حتى يدخل محت قوله سبح اسم ربك الاعلى لانا نقول قد بينا في باب الدلائل المقلية أنهالابد وان يكون امراً موجوداً ﴿الثاني ﴾ هوأنه تعالى لوكان في جهة فوق فاما ان يكون له جهة فوق نهامة واما ان لا يكون له في تلك الجهة نهامة فان كان الأول لم يكن أعلى الاشياء لان الاحياز الخالية فوقه تكون أعلى منه ولانه قادر على خلق الاجسام في جميع الاحياز فيكون قادراً على خلق عالم فى تلك الاحياز التي هي فوقه فيكون ذلك المالم على ذلك التقدير

أعلى منه \* وانما قلنا لانهامة لذات الله تعالى من جهة فوق لان هذا الجانب المتناهي منه مخالف في الماهية للحانب الذي هو غير متناه ولا يصبح على كل واحد منها ماصع على الآخر وصح ان نقلب غير المتناهي متناهيا والمتناهي غيرمتناه وذلك يقتضي جواز الفصل والوصل في ذات الله تعالى وهو محال ﴿ الثالت ﴾ انه اذا كان غيرمتناه من جانب الفوق فلا جزء الا وفوقه جزء آخر وكل ما فوقه غيره لم يكن أعلى الموجودات فاذا ليس في تلك الاجزاء شي هو أعلى الموجودات \* فثبت عاذكر نا ان كل ما كان مختصاً بالجهة فانه لا عكن وصفه بانه أعلى الموجودات واذا كان كذلك وجب ان يكون علوه تعالى لابالجهة والحبز وهو المطاوب \* وأما الذي تمسكوا به رائماً وهي الآيات المشتملة على لفظ المروج كقوله تعالى ( مدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه) وقوله (ذي المعارج تعرج الملائكة والروح اليه) فجوابه ان المعارج جمع معرج وهو المصمد ومنه قوله تعالى ومعارج عليها يظهرون وليس في هذه الأيات بيان ان تلك الممارج ممارج لاي شي فسقطت حجمهم

في هــذا الباب بل يجوز أن تكون تلك المعارج معارج لنعم الله تعالى أو معارج الملائكة أو معارج لاهل الثواب \* وأما قوله تعالى (تمرج الملائكة والروح اليه ) فنقول ليس المراد من حرف الى في توله اليه المكان بل المراد المهاء الامور الى مراده ونظيره قوله تعالى (واليه يرجع الامركله) والمراد انتهاء أهل الثواب الى منازل العز والسكرامة كقول ابراهيم اني ذاهب الى ربى سيهدين ويكون هذا اشارة الى أن دار الثواب أعلى الامكنة وأرفعها بالنسبة الى أكثر المخلوقات وأما الذي تمسكوا به خامساً وهو لفظ الانزال والتـنزيل فجوابه ان مذهب الخصم انالقرآن حروف وأصوات فيكون الانتقال علما محالا وكان اطلاق لفظ الانزال والتنزيل عليها مجازاً بالاتفاق فلم يجز التماك به وأيضا فقه يضاف الفعل الى الامن به كما يضاف الى المباشر ألا ترى الله تعالى أضاف قبض الارواح الى نفسه فقال تعالى (ٱلله يتوفى الأنفس حين موتها ) ثم أضافه الى ملك الموت فقال(قل يتوفأ كمملك الموت) ثم أضافه الى الملائكة فقال (حتى اذا جاءاً حدكم الموت

توفته رسلنا) وأيضا قال(ورسلنا لديهم يكتبون) ثم قال (واناله كاتبون ﴿ وَأَيضًا قَالَ تَعَالَى يُؤْذُونَ اللَّهُ أَى أُولِياءُهُ ﴿ ثُمُّ قَالَ فَلَمَا آسفونا أي أولياءنا وقال مخادعون الله أي رسوله والمؤمنين وبالله التوفيق \* وأما الذي تمسكوا به سادسا وهو التمسك بصيغة الى في حق الله تعالى كقوله الى ربها ناظرة والنظر الى الشيء وجب رؤيته فجاز ان يكون المراد من النظر هو الرؤمة على سبيل اطالق اسم السبب على المسبب وأيضا حكى الله تعالى عن الخليل عليه السلام أنه قال أني ذاهب الى ربى سيهدين وليس الراد منه القرب بالجهة فكذا همنا والله أعلم \* وأما الذي تمسكوا به سابعا وهو قوله تعالى أم أمنتم من في السماء فجواله اله لا عكن أجراء هذه الآلة على ظاهرها وبدل عليه وحهان ﴿ الأول ﴾ انه قال وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهذا يقتضي ان يكون المراد من كونه في السماء ومن كونه في الارض معنى واحد لكن كونه في الارض ليس عمني الاستقرار فكذلك كونه في السهاء مجب ان لا يكون عمني الاستقرار سلمنا الله عكن أجراءهذه الآلة على ظاهرها لكنا

نقول عوجبه فلم لا بجوزان يكون المراد من أم أمنتم من في السماء الملائكة الذين هم في المهاء لانه ليس في الكلام ما يدل على ان الذي في الساءه والاله والملائكة ولاشك ان الملائكة أعداء الكفار والفساق سلمنا ان المراد هو الله لكن لم لا يجوز أن يكون المراد أم أمنتم من في السماء ملكه وخص السماء بالذكر لانه أعظم من الارض تفخيما للشأن \* وأما الذي تمسكوا به ثامنا وهو لفظ الحجاب فجوابه لم لا يجوز أن يكون المراد من الحجاب عدم الرؤية وذلك بان الحجاب يقتضي المنعمن الرؤية فكان اطلاق افظ الحجاب على المنع من الرؤية مجازا من باب اطلاق اسم السبب على المسبب الوأما الذي تمسكوا مه تاسعاً وهو الآيات الشتملة على الرفع كقوله تعالى ( بلرفعه الله اليه) وقوله ( والعمل الصالح يرفعه ) فالجواب أن الله تعالى لما رفعه الى موضع الكرامة ومكان آخرصيح على سبيل المجاز أن يقال أن الله تعالى رفعه اليه كا أن الملك اذاعظم انسانا حَسْنَ أَن يَقَالُ أَنَّهُ رَفْعُهُ مِن ثَلَاتُ الدَرْجَةُ الى دَرْجِـةُ عَالَيْةً وانه بریه مرن نفسه \* ومنه قوله تعالی ( والسابقون

السابقون أوائك المقربون) وأما الذي تمسكوا به عاشرا وهو الايات المشتملة على لفظ العندية فالانجوزأن يكون المراد بالعندية الحنز بل المراد مها الشرف \* والدايل عليه قوله عليه السلام حكامة عن رب العزة أنا عند المنكسرة قلوبهم لاجلي \* وقوله أنا عند ظن عبدى بى بل هذا أنوى لان النصوص التىذ كروها يدل على أن الملائكة عند الله تعالى وأن له عندنا لزافي وليس المراد مذه العندية بالجهة كذا همنا \* فهذا هو الاشارة الى الجواب عن الوجوه التي تمسكوا ما من القرآن في أثبات الجهة لله تعالى وبالله التوفيق\* أما الاخبار التي تمسكوا مها فنقول (أما الخبر الاول ) فاعلم ان من الناس ما روى هذا الخبر على وجه آخر فقال انه عليه السلام قال وضع عرشه على السموات هكذا وقبب بأصبعه مثل القبة ﴿ فَانْ حَمْلُنَا الرَّوَانَّةُ عَلَى هَذَا الوَّجِهِ فَالْ اشكال فيه البته ١ والمقصود من هذا الكلامالتقريب والتعليم وشرح عظمة الله من حيث يدركه فهمالسائل قوله وانه ينط به معناه انه يعجز عن جلالته وعظمته حتى ينط به اذا كان معلولا وذلك لان اطيط المرجل بالراكب يكون لقوة

مافوقه والعجزه عن احماله فهو عليه السلام قريب بهذا النوع من عظمة الله تعالى وارتفاع عرشه ليعلم المخاطب أنه تعالى أجل وأعلى من أن مجمل شبيها لاحد من خلقه \* وأقول ان ظاهر الحديث بدل على كونه جعل متناهيا في القوة والا لما حصل الاطيط وكل ذلك ينافي الالهية فعلمنا أنه لابد من حمل اللفظ على غير ظاهره ﴿ وأما الخبر الثاني ﴾ وهو قوله عليه السلام لما قضى الله الحلق كتب كتابا فهو عنده فوق المرش فالجواب عنه ما تقدم من لفظ عند في القرآن ﴿ وأما الخبر الثالث ﴾ فجوامه أن لفظ أن كما تجمل سؤالًا عن المكان فقد بجعل سؤالا عن المنزلة والدرجة بقال أين فلان من فلان فلمل السؤال كان عن المنزلة وأشار بها الى السماء أي هو رفيع القدر جدا واعا اكتفى منها بتلك الاشارة لقصور عقلها وقلة فهمها الجواب يصلح ان يكون جواباعن تمسكهم بالخبر الثاني وهو لفظ عند أن لفظ عند مذكر لبيان المنزلة والدرجة ومن هذا الباب أيضا ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبن كان ربنا قبل أن يخلق السماء فقال عليـ السـ الام في عماء

محته هوا، وفوقه هوا، وهذا بروى على وجهين ﴿ أحدهما ﴾ بالمه وهو السحاب الرقيق ﴿ والثَّالَى ﴾ بالقصر فاذا روى مقصورا كان المني انه تمالي كان وحده ولم يكن معه غيره شبه العدم بالعمى فكأنه قال لم يكن شيء سواه لا فوق ولا محت ولا شمال ولا عمين فاذا فيمل ذلك كان في عمي معناه أنه تعالى كان فيه عمني القدرة والتدبير والروالة الاولى أولى لما روي عن عمر ان بن حصين قال قال أخـ برنا عن أول هذا الامر قال كان الله ولم يكن معه شيء وهذا يدل على ان الرواية العمى بالقصر أولى من المديد ومن هذا الباب ماروى أنس رضي الله عنه قال كان جبريل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه ملك فقال أين تركت ربنا فقال في الارضين فِحاء آخر فقال أَن تركت ربنا فقال في سبع سموات فجاء آخر فسأله عنه فقال في الشرق وآخر في المغرب والتأويل انه على وفق قوله تعالى ﴿وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله ﴾ وقوله ﴿ وهو الله في السموات وفي الارض ﴾ وقوله ﴿ فايما تولوا فتموجه الله ﴾ أي هو تعالى في كل مكان بالحفظ والتدبير

[ والالهية # وأمانصة المراج فالمقصود الهيريه الله تعالى الواع مخلوقاته في العالم العلوى والعالم السفلي ليكون مشاهدته الدلائل أكثر فيصبر نفسه أقوى وأكمل كما فيحق الخليل عليه السلام وأما تبوله شمدني فتدلى فكاذقاب قوسين أوأدني فعنه وجوه ﴿ الأول ﴾ ان هذا الدنو دنو المنزلة والـكرامة كقوله تمالي واسجد واقترب \* وقال عليه السلام حكاية عن الله تعالى من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ﴿ الثاني ﴾ ثم دنا فتدلى آي جبريل دنا من محمد عليهما السلام والدليل عليه قوله تعالى في آمة اخرى ولقد رآه بالافق المبين "ثم لما دنا جبريل من محمد عليهما السلام حصل الوحي من الله تعالى اليه فلهذا قال فاوحى الى عبده ما أوحى ﴿ وأما الجواب عن التمسك بقول فرعون بإهامان ابن لي صرحا فهو انهذا الكلام لفرعون وهو معارض بأن موسى عليه السلام لم نقل الرب في السماء ال قال رب السماء ثم ان فرعون كان ظن فيه ان الآله مستقر في السهاء فهذا هو الجواب عن هذه الشهة وبالله التوفيق ﴿ ﴿ الفصل الحادي والثلاثون في كلام كلى في أخبار الآحاد ﴾

فنقول اما التمسك بخبر الواحد في ممرفة الله تمالي فغير جائز بدل عليه وجوه ﴿ الأول ﴾ ان أخبار الآحاد مظنونة فلم بجز التمسك مها في معرفة الله تعالى وصفاته ﴿ وَاعْاقَلْنَا الْهَا مُطَّنُونَةً ا وذلك لانا اجمعنا على ان الرواة ليسوا معصومين وكيف فهؤلاء المحمد ثون كفروهم فاذا كان القول بمصمة على كرم الله وجره يوجب عليهم تكفير القائلين بعصمة على فكيف عكمهم عصمة هؤلاء الرواة واذالم يكونوا معصومين كان الخطأ عليهم جائزاً والكذب عليهم جائزاً فينئذ لايكون صدقهم مملوما بل مظنونا ﴿ فثبت ان خبر الواحد مظنون فوجب أن لا يجوز التمسك به لقوله تمالي ﴿ أَن الظن لا يغني من الحق شيئًا ﴾ولقوله تعالى في صفة الكفاران يتبعون الا الظن ولقوله ولا تقف ما ليس لك به علم ولقوله وان تقولوا على الله مالا تعلمون فترك العمل مهذه العمومات في فروع الشريعة لان المطلوب فيها الظن فوجب أن يرقى في مسائل الاصول على هذا الاصل والعجب من الحشوية انهم يقولون الاشتغال

بتأويل الآيات المتشامة غير جائز لأن تعيين ذلك التأويل مظنون والقول بالظن في القرآن لا بجوز ﴿ ثُمَّ انْهُمْ يَتَكَامُونَ فِي ذات الله تمالى وصفائه باخبار الآحاد مع أنها في غاية البعد من القطع واليقين واذالم بجؤزوا تفسير ألفاظ القرآن بالطريق المظنون فلان يمتنموا عن الكلام في ذات الحق تماني وفي صفاته بمجرد الروايات الضعيفة أولى (الثاني) ان أجل طبقات الرواة قدرا وأعلام منصبا الصحابة رضي الله عنهم ثم أنا نعلم أن روايتهم لاتفيد القطع واليقين والدليل عليه أن هؤلاء المحدثين روواعنهم أن كل واحد منهم طمن في الآخر و نسبه الى ما لاينبغي أليس من المشهور ان عمر طمن في خالد بن انوليد وان ابن مسعود واباذر كانا يبالغان في الطمن في عثمان ونقل عن عائشة رضي الله عنما انها بالغت في الطمن في عنمان أليس ازعمرقال في عُمَان الله محلف باقاريه وقال في طلحة والزبير أشياء أخر تجرى هذا المجرى ألبس ان عليا كرم الله وجهه سمع أباهر يرة يوما انه كان يقول أخبرني خليلي ابو القاسم فقال له على منى كان خليلك أليس انعمر رضى الله عنه نهى اباهريرة

عن كثرة الرواية أليسان انعباس طعن في خبر ابي سعيدفي الهرق وطعن في خبرا بي هريرة في غسل اليدين وقال كيف يصنع طير امنا أليس ان أباهريرة لما روى من أصبح جنبا فلاصوم له طعنوا فيه اليس ان ابن عمر لما روى أن الميت ليعذب بيكاء اهله عليه طعنت عائشة فيه نقوله تعالى ﴿وَلا تَزَّرُ وَازْرَةَ وَزْرَ اخرى ﴾ أبيس أنهم طعنو افي خبر فاطمة بنت قيس وقالو الاندع كتاب ربناوسنة سينامخبرام أةلاندرى أصدقت أم كذبت أليس ان عمر طالب أبا موسى الأشمري في خبر الاستئذان بالشاهد وغلظ الأمرعليه أليس انعلياكان يستحلف الرواة أليس أن علياقال لعمر في بعض الوقائع ان قار بوك فقد غشوك \* واعلرانك اذاطالعت كتب الحديث وجدت من هذا الباب مالا يمد ولا محصى اذائبت هذا فنقول الطاعن ان صدق فقد توجه الطهن على المطهون وان كذب فقد توجه على الطاعن فكيف كان فتوجه الطعن لازم الااناقلنا ان الله تعالى أنى على الصحابة رضى الله عنهم في القرآن على سبيل العموم وذلك يفيد ظن الصدق فلهذاالترجيح قبلناروايتهم في فروع الشريعة ﴿ اما البكلام في

ذات الله وصفاته فكيف يمكن بناؤه على هذه الروامة الضعيفة ﴿ الثالث ﴾ وهو أنه اشتهر فيما بين الامة أن جماعة مر الملاحدة وضموا اخبارامنكرة واحتالوا في ترويحها على المحدثين والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها وأي منكر فوق وصف الله تعالى عا تقدح في الالهية ويبطل الربوبية فوجب النطع في امثال هذه الاخبار بانها موضوعة \* وأما البخاري والقشيري فيما ما كانا عالمين بالغيوب بل اجتهدا واحتاطاعقدارطا فتهما هفاما اعتقاداتهما علما جميع الاحوال الوافعة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم الى زماننا فذلك لا يقوله عاقل غاية مافي الباب انامحسن الظن بهماو بالذين رويا عنهم الانا اذا شاهدنا خبراه شتملااعلى منكر لاعكن اسناده الي الرسول صلى الله عليه وسلم قطعنا بأنه من أوضاع الملاحدة ومن توويحاتهم على أولنك المحدثين ﴿ الرابع ﴾ ان هؤلاء المحدثين يخرجون الروايات باقل العلل أنه كان ما ثلا الى حب على فكان رافضيا فالرتقبل روايته وكان معبدالجهني قائلا بالقدرفلاتقبل روايته فما كان فيهم عافل يقول أنهوصف الله تعالى بما يبطل

الهيتــه وربويلته فلا تقبــل روانته أن هــذا من المجائب ﴿ الْحَامِسِ ﴾ أن الرواة الذين سمعوا هذه الإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتبوها عن لفظ الرسول بل سمعوا شيئًا في مجلس ثم أنهم رووا تلك الأشياء بعدب عشرين سنة أو اكثر ومن سمع شيئًا في مجلس مرة واحدة ثم رواه بعد العشرين والثلاثين لا يمكنه رواية تلك الالفاظ بأعيابها وهذا كالمعلوم بالضرورة واذاكان الامر كذلك كان القطع حاصار بان شيئًا من هـ ذنه الالفاظ ليس من الفاظ الرسول عليمه السلام بل ليس ذلك الا من الفاظ الراوي وكيف (١) يقطم انهـذا الراوى سمع مما جرى في ذلك المجلس فان من سمع كلاما في مجلس واحد ثم اله ما كتبه وماكرر عليه كل وم بل ذكره بعدعشرين سنة أو ثلاثين فالظاهر انه نسي منه شيئًا كشيرًا أو يشوشءايه نظم الكلام وترتيبه وتركيبه

<sup>(</sup>۱) فى العبارة ركاكة ولعل صوابها وكيف لا يقطع بان هذا الراوي ماكتب ما سمعه بعينه فى ذلك المجلس فان من سمع كلاما فى بحاس نم ماكتبه وماكرره كل يوم ثم ذكره بعد عشرين الح

ومع هذا الاحتمال فكيف يمكن التمسك به فى معرفة ذات الله تمالى وصفاته ﴿ واعلم ﴾ ان هذا الباب كشير الكلام وان القدر الذى أوردناه كاف فى بيان انه لايجوزالتمسك في اصل الدين باخبار الاحاد والله اعلم \*

﴿ الفصل الثاني والثلاثون ﴾ في ان السراهين العقلية اذاصارت ممارضة بالظواهرالنقلية فكيف يكون الحال فها ﴿ أُعْلَمُ ﴾ ان الدلائل القطعية العقليه إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا ادلة نقلية يشمر ظاهر ها مخالف ذلك فيناك لا يخلو الحال من أحد امور اربعة اما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهومحال واما ان سطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال واما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر المقلية وذلك باطل لأمه لا يمكننا أن نسرف صحة الظو اهر النقلية الااذاعرفنا بالدلائل المقلية اثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزات على محمد صلى الله عليه وسلم ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول \* ولو كان كذلك غرج أن يكون مقبول القول في هذه الاصول واذا لم تثبت هدد الاصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة \* فثبت ان القدح في العقل ان القدح في العقل ان القدح في العقل والنقل معا وانعباطل \* ولما بطلت الاقسام الا ربعة لم يسق الاأن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بان هذه الدلائل النقلية اما أن يقال انها غير صحيحة أو يقال انها صحيحة الاأن المراد منها غير ظواهرها \* ثم ان جوزنا التأويل واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل وان لم يجز التأويل فوضنا العلم بها الى الله تعالى فهذا هو القانون المكلي المرجوع اليه في جميع المتشابهات وبالله التوفيق \*

﴿ القسم الثالث من هذا الكتاب ﴾

قوله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أففالها) أمر الناس بالتـدر في القرآن ولو كان القرآن غـير مفهوم فيكيف يأمرنا بالتدير فيه ﴿ الثَّانِي ﴾ قوله تعالى (أفار تنديرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً) فَكَيفُ يَأْمُرُنَا بِالتَّدِيرُ فِيهُ لَمُرفَّةً نَفِي التَّناقِضُ فِي الْاخْتَلافُ مع أنه غير مفهوم للخلق ﴿ الثالث ﴾ قوله تعالى ( وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون مرخ المنذرين بلسان عربي مبين ) ولو لم يكن مفرو ما فكيف عكن أن يكون الرسول منذرا به \* وأيضا وقوله بلسان عربي مبين مدل على أنه نازل بلغة العرب واذا كان كذلك وجب أن يكون معلوما « الرابع » قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهـم والاستنباط منه لا عكن الا بعد الاحاطة عمناه « الخامس » قوله تعالى تديانا لـ كل شيء ﴿ وقوله مافر طنا في الـكتاب من شيء « السادس » قوله تعالى هـدى للمتقين وما لايكون معلوما لايكون هدى (السابع) قوله تعالى حكمة بالغة وقوله وشفاء لمافى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وكل هذه الصفات

لأتحصل في غير المعلوم (الثامن) قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ولا يكون مبينا الا وان يكون معلوما (التاسم) قوله تعمالي اولم يكفهم انا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علمهم أن في ذلك لرحمة وذكري فكيف يكون الكتاب كافيا وكيف يكون ذكري مع أنه غير مفهوم (العاشر) قوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به فكيف يكون بلاغاوكيف يقع الانذار به وهو غير معاوم وقال في آخر الآية وليذكر اولوا الالباب \* وانمـا يكون كذلك ان لوكان معـلوما (الحادي عشر) قوله تعالى قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا فكيف يكون برهانا ونورا مبينا مع أنه غير معلوم ( الثاني عشر ) قوله تعالى فمن المع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة طنكا وكيف عكن الباعه تارة والاعراض عنه أخرى مع انه غير معلوم ( الثالث عشر ) قوله تعالى ان هذا القران بهذي للتي هي أقوم وكيف يكون هاديا مع انه غير معلوم للبشر (الرابع عشر) قوله عن وجل أمن الرسول بما انزل اليه من ربه الى قوله سممنا

وأطمنا والطاعة لاتمكن الابمدالعلم فوجبكون القرآن مفهوما \* وأما الاخبار فقوله صلى الله عليه وسلم أني تركت فيكم ما إن تمسكتم به ان تضلوا كتاب الله وسنتي وعترتي وكيف يمكن التمسك مه وهو غير معلوم وعن على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بكتاب الله . فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهـ دى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم هو الذي لا يزيغ به الاهواء ولا يشبع منــه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن خاصم به افاح ومن دعى اليه هدى الى صراط مستقيم \* وأما المعقول فمن وجوه (الأول) أنه لو ورد في القرآن شيء لاسبيل لنا الى العلم به لكانت تلك المخاطبة بجري مجرى مخاطبة العربية بالزبجية وهو غير جاأز (الثاني) القصود من الكلام الافهام ولولم يكن مفهوما لكان عبثًا (الثالث) ان التحدي وقع بالقرآن وما لم يكن معلوما

لم يجز التحدي به فهذا مجموع كلام المتكلمين وبالله التوفيق احتج مخالفوهم بالآية والخبر والمعقول \* أما الآية فمن وجهين (الاول) قوله تعالى في صفة المتشامهات ومايملم تأويله الاالله والوقف همنا لازم وسيآتي دليله انشاءالله (الثاني) الحروف المقطعة المذكورة في أوائل السور \* وأما الخبر فقوله عليه السلام ان من العلم كهيئة المكنون لا يعلمها الا العلماء بألله فاذا نطقوا به أنكره أهل العزة بالله ﴿ واما المعقول فهو أن الافعال التي كلفنا ما قسمان منها ما نعرف وجه الحكمة فيه على الجملة يعقولنا كالصلاة والزكاة والصوم فان الصلاة تواضع وتضرع للخالق والزكاة احسان الى المحتاجين والصوم قهر النفس \* ومنها مالا نعرف وجه الحكمة فيه كافعال الحج فانا لا نعرف وجه الحكمة في رمي الجمرات والسعى بين الصفا والمروة ثم اتفق الحققون على أنه كما يحسن من الحكم تمالي أن يأس عباده بالنوع الاول فكذا بحسن بالنوع الثاني لان الطاعة من النوع الاول لايدل على كال الانقياد لاحتمال أن المأمور انما اتى به لما عرفه بعقله من وجه المصلحة فيه \* أما الطاعة في النوع الثاني فانه يدل على كمال الانقياد ونهاية التسليم لانه لما لم يعرف فيه وجه المصلحة ألبتة لم يكن اتيانه به الالمحض الانقياد والتسليم \* فاذا كان الامر كذلك في الافعال فلم لا يجوز الامر كذلك في الاقوال وهو ازالذي أنزل الله علينا وأمرنا بتعظيمه وقرآنه ينتمسم الى قسمين منه ما يعرف معناه ولا محيط بفحواه ومنه مالا نعرف ممناه البتة ويكون المقصود من الزاله والتكليف نقراءته وتعظيمه ظيوركال العبودية والانقياد لاوامر الله تمالي بل همنا فائدة أخرى وهي أن والانسان اذا ونف على المعنى وأحاط به سقطوقمه عن القلب واذالم يقف على المقصود مع جزمه بأن المتكلم بذاك الكارم أحكم الحاكمين فانه سبقى قلبه ملتفتا اليه أمدا ومفتكرا فيه امدا ولباب التكليف اشتغال السريذكر الله تعالى والتفكر فيكلامه فلا سعد أن يقال أن في بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر بذلك ابدا مصلحة عظيمة له فيتعبد الله تعالى مذلك بحصيرا لهذه المصلحة وهذا ما عندي من كلام الفريقين في هدا الباب وبالله التوفيق \*

﴿ الفصـل الثاني في وصف القرآن بانه محكم ومتشابه ﴾ اعلم ان كتاب الله تعالى دل على انه بكليته محرير ودل على انه بكليته متشابه ودل على ان بعضه محكم وبعضه متشابه ﴿ أَمَا الذي بدل على انه بكليته محكم قوله تعالى ﴿ الْرَكْمَابِ أَحَكَمَتَ آيَاتُهُ آلر تلك آيات الكتاب الحكيم ﴾ قد ذكر في هاتين الآيتين ان جميعه محكم والمراد من المحكم بهذا المعنى كو نه حقا في الفاظه وكو نه حقا في معانيه وكل كلام سوى القرآن فالفرآن افضل منه في لفظه ومعناه وان أحدا من الحاق لا يقدر على الآتيان بكلام يساوي القرآن في لفظه ومعناه \* والعرب تقول في البناء الوثيق والعبد الوثيتي الذي لا يمكن نقضه انه محكم فبذا معنى وصف كل القرآن انه محكم ﴿ أما الذي يدل على انه بكليته متشايه فهو قوله تعالى كتابا متشامها والمعنى انه يشبه بعضه بعضافي الحسن والفصاحة ويصدق بعضه بعضا واليه الاشارة لقوله تمالي ولوكان من عند غيرالله لوجدوافيه اختلافاكثيرا أى اكان يعضه وارداعلى نقيض الاخر ولتفاوت نسق الكلام في الجزالة والفصاحة \* وأما الذي بدل على ان بعضه محكم

وبعضه متشامه فهو قوله تعالى هوالذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محکمات من أم الکتاب وأخر متشابهات ولا بد لنامن تفسيرالمحكم والمتشابه بحسب أصل اللغة تمممن يفسرها في عرف الشريعة أما المحكم في اللغة فالعرب تقول حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى رددت ومنعت والحاكم بمنع الظالم عن الظلم وحكمة اللجام يمنع الفرس عن الاضطراب وفي حديث النخمى أحكم اليتيم كا محكم ولدك أي أمنعه عن الفساد وقوله أحكمواسفهاءكم أي امنعوهم وبناء محكم أي ونيق يمنع مرن تمرض له \* وسميت الحكمة حكمة لأنها تمنع الموصوف بها عما لاينبني \* وأما المتشابه فهو أن يكون أحد الشيئين مشامها الله خر بحيث يعجز الذهن عن التمهز قال تعالى إن البقر تشامه علينا وقال تشابهت قلومهم ومنه اشتبه الامر اذا لم نفرق بيهما ويقال لاصحاب المخاريق أصحاب الشمات وقال عليه السلام الحلال بين والحرام بين وينهما أمور متشابهات وفي روالة أخرى متشابهات \* فهذا بحقيق الكارم في الحكم والمتشابه محسب أصل اللغة \* وأما في عرف العلماء ﴿ فاعلم ﴾ ان الناس قد

أكثروا في تفسير الحكم والمتشابه وكتب من تقدم منا مشتملة علمها والذي عندي فيه أن اللفظ الذي جمل موضوعا لممنى فاما أن يكون محتملا لغيير ذلك المعنى أو لا يكون فان كان موضوعاً لمعنى ولم يكن محتملالغيره فهوالنص وان كان محتملا لغير ذلك المعنى فاما أن يكون احتماله لاحدهما راجعا على الآخر وإما أن لا يكون بل يكون احتماله لهما على السوية فان كان احماله لاحدهما راجعاعلى احماله للآخر فكان ذلك اللفظ بالنسبة الى الراجح ظاهرا وبالنسبة الى المرجوح مؤوّلا \* وأما ان كان احماله لهماعلى السوية كان اللفظ بالنسبة المهما معا مشتركا وبالنسبة الى كل واحد منها على المنيين محتمال فخرج من هذا التقسيم أن اللفظ أما أن يكون نصا أو ظاهرا أوجملا أومؤوالا بالنص والظاهر يشتركان في حصول الترجيح الاان النصراجح مانعمن النقيض والظاهر راجح غير مانع من النقيض فالنص والظاهر يشتركان في حصول الترجيح فهذا القدرهوالمسمى بالحرج \* وأما المجمل والمؤول فهما يشتركان في ان دلالة اللفظ غير راجحة الا أن المجمل

لارجحان فيه بالنسبة الى كل واحد من الطرفين والمؤوَّل فيه رجحان بالنسبة الىطرف المشترك وهوعدم الرجحان بالنسبة اليه وهو المسمى بالمتشابه لان عدم الفهم حاصل فيه ثم اعلم ان اللفظ اذا كان بالنسبة الى المفهومين على السوية فهينا يتوقف الذهن مثل القرء بالنسبة الى الحيض والطهر انما الصعب المشكل أن يكون اللفظ بأصلوضعه راجحا في أحدالمفهومين ومرجوحا في الآخر \* ثم ان الراجع يكون باطلا والمرجوح حقا ﴿ مشاله ﴾ من القرآن قوله تعالى ﴿ وأَذَا أُرِدُنَا أَنْ بَهِلْكُ قرية أمرنا مترفها ففسقوا فها) فظاهر هـ ذا الـ كلام أنهم يؤمرون بأن يفسقوا ومحكمه قوله تعالى ان الله لا يأمر بالفحشاء ردا على الـكفار فيما حكى عنهم (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنًا علما آباءنا والله أمرنام ا) وكذلك قوله تمالي نسوا الله فنسيهم وظاهر النسيان ما كان عند العلم ومرجوحه النرك فأنساهم أنفسهم ومحكمه قوله وماكان ربك نسيا وقوله لايضل ربي ولا ينسى فهذا تلخيص السكلام في تفسير المحسير والمتشامه وبالله التوفيق ﴿

﴿ الفصل الثالث ﴾ في الطريق الذي يمرف مه كون الآمة محكمة أو متشابهة ﴿ اعلم ﴾ ان هذا موضع عظيم وذلك لان كل واحد من أصحاب المذاهب بدعي ان الايات الموافقة لمذهب الخصم متشامة فالمعتزلي يقول ان قوله فرن بشاء فليؤمن ومن شأ، فليكفر محكمة وقوله وما يشاءون الاأن يشاء الله متشامة \* والسني بقلب القضية في هـ ذا الباب والامثلة كثيرة فلا بدههنا من قانون أصلي يرجع اليه في هذا الباب فنقول اذا كان لفظ الآبة والخبر ظاهرا في مهني فانما بجوز انا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصل والالخرج الـكلام عن ان يكون مفيـدا ولخرج القرآن عن ان يكون حجة \* تم ذلك الدليل المنفصل اما ان يكون لفظيا أو عقليا ﴿ أَمَا الْأُولُ ﴾ فنقول هذا انمايتم اذاحصل من ذينك الدليلين اللفظيين تعارض واذا وقع التعارض بينهما فليس ترك أحدهما لابقاء الآخر أولى من العكس الهم الا أن يقال أحد الدليلين قاطع والآخر ظاهر فالقاطع راجيح على الظاهر أو يقال كل واحد منهما وانكان ظاهراً الاان أحدها أقوى الا انانقول

أما الاول فباطل لان الدلائل اللفظية لاتكون قطعية لانها موقوفة على نقل اللغات ونقل وجوه النحو والتصريف وعلى عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص والاضار وعدم المعارض النقلي والعقلي وكلواحدمن هذه المقدمات مظنونة والموقوف على المظنون أولى أن يكون مظنونا \* فثبت ان شيئـا من الدلائل اللفظية لا عكن أن يكون قطعيا ﴿ وأما الثاني ﴾ هو أن يقال أحد الظاهر من أقوى من الآخر الأأن على هذا التقدير يصير ترك أحد الظاهر من لتقرير الظاهر الثاني مقدمة ظنية والظنون لايجوز التعويل عليها في المسائل المقلية القطعيــة فثبت عاذ كرنا ان صرف اللفظ عن ظاهره الى معناه المرجوح لا يجوز الا عند قيام الدليل القاطع على ان ظاهره عال ممتنع فاذا حصل هذا المني فعند ذلك بجب على المكلف أن تقطع بان مراد الله تعالى من هذا اللفظ ليس ما أشعريه ظاهره ثم عند هذا المقام من جوز التأويل عدل اليه ومن لم بجوزه فوض علمه الى الله تعالى وبالله التوفيق #

﴿ الفصل الرابع في تقرير مذهب السلف ﴾ حاصل هذا

المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شي غير ظواهرها \* ثم يجب تفويض معناها الى الله تمالي ولا بجوز الخوض في تفسيرها ﴿ وقال جهورالمسكلمين بل يجب الخوض في تأويل تلك المتشابهات \* واحتجالساف على صحة مذهبهم بوجوه ﴿ الأول ﴾ التمسك بوجوب الوقف على قوله تمالى وما يعلم تأويله الاالله ﴿ والذي يدل على ان الوقف واجب وجوه ﴿ الأول ﴾ ان ماقبل هذه الآية مدل على ان طلب المتشابه مذموم حيث قال ( فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشامه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) لوكان طلب المتشابه جائزا لما ذم الله تمالي على ذلك \* فان قيل لم لا يجوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعة كما في قوله تعالى ﴿ يستلونك عن الساعة أيان مرساها قل اعما علمها عند ربي ﴾ ومحتمل أن يكون المراد منه طلب العلم عقادير الثواب والعقاب وطلب الاوقات التي يظهرفيها الفتح والنصر كاقالوا أماتاً تينابالملائكة قيل أنه تعالى لماقسم الكتاب الى قسمين محكم ومتشابه ودل العقل على صحة هذه القسمة من حيث أن حمل

اللفظ على ممناه الراجيح هو المحكم وحمله على ممناه الذي ليس راجعا هو المتشابه \* ثم أنه تمالي ذم طريقة من طلب تأويل المتشامه كان مخصيص ذلك ببعض المتشامات دون البعض تركا للظاهر ﴿ الثاني ﴾ أن الله تعالى مدح الراسخين في العلم بانهم تقولون آمنا به وقال في أول سورة القرة فإما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رجم \* فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لما كان لهم في الايمان يه من مدح لان كل من عرف شيئًا على سبيل التفصيل آمن مه أما الراسخون في العلم فهم الذين علمو ابالدلا ال القطعية العقلية أنه تعالى عالم بما لانهاية له من المعلومات وعلموا أن القرأن كلام الله تمالى وعلموا آنه لا يتكلم بالباطل ولا بالعبث فاذا سمعوا آمة دات القواطع على أنه لا يجوز أن يكون ظاهرها مراد الله تعالى بل مراد الله تعالى منه غير ذلك الظاهر \* ثم فوضوا تعيين ذلك المراد الى علمه فقطموا بان ذلك المني أي معنى كان هو الحق والصواب فهؤلاء هم الراسخون في العلم حيث يدركون أمثال هذه المتشامات عن الاعان والجزم بصحة القران

﴿ الثَالَثُ ﴾ أنه لوكان قوله تعالى والراسخون في العلم معطوفا على قوله الاالله لصار قوله يقولون آمنا به ابتداء وأنه بعيد عن الفصاحة لانه كان الاولى أن يقال وهم يقولون آمنا به أو يقال و تقولون آمنا به \* فاز قيل في تصحيحه وجهان ﴿ الأول ﴾ أن بكون التقدير هؤلاء قائلون بالتأويل يقولون آمنا به والثاني أن يكون يقولون حالا من الراسخين قيل ﴿ أَمَا الأُولَ ﴾ فدفوع لان تفسير كالرم الله تمالي عا لايحتاج معه الى الاضار أولى من تفسيره عامحتاج معه الى الاضمار ﴿ والثاني ﴾ ضعيف أيضا لان ذا الحال هو الذي تقدم ذكره وهمنا تقدم ذكر الله تمالي وذكر الراسخين في العلم فوجب أن يكون توله يقولون آمنا به حالا من الراسخين لا من الله تعالى فيكون ذلك تركا للظاهر من حيث ان الظاهر يقتضي أن يكون ذلك حالا عن كل من تقدم ذكره \* فثبت أن القول بجو از التأويل محوج الى الاضمار في هذه الآية والقول بعدم جوازه لابحوج اليه فكان أولى ﴿ الرابع ﴾ قوله تعالى كل من عند ربنا يعني أنهم آمنوا عما عرفوه على التفصيل وبمالم يعرفوا تفصيله وتأويله اذ لوكانوا

عالمين بالتفصيل في السكلام لم يبق لهذا السكلام فائدة فهدا أجل وجوه الاستدلال مذه الآبة في نصرة مذهب السلف فان قيل هذا الاستدلال أنما يتم باقامة الدليل على أن الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله الاالله واجب والعطف جائز لان هذا المطف قراءة مشهورة منقولة بالنقل المتواتر فاقامة الدليل على فساده طمن في النقل المتواتر وذلك لابجوز قيل محن لأنجعل هذه المسئلة قطعية بل ظنيه احتمالية وعلى هذا التقدير يزول السؤال ﴿ الحجة الثانية ﴾ على صحة مذهب السلف التمسك باجاع الصحامة رضي الله عنهم أن هذه المتشام ات في القران والاخبار كثيرة والدواعي الى البحث عنهما والوقف على حقائقها متوفرة فلوكان البحث عن تأويلها على سبيل التفصيل جائزا لـكان أولى الخلق بذلك الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ولو فعلوا ذلك لاشتهر ولنقل بالتواتر وحيث لم ننقل عن واحد من الصحابة والتابعين الخوض فيها علمنا ال الخوض فيها غير جائز ﴿ الحجة الثالثة ﴾ أنا قد ذكرنا أن اللفظ المتشامه قسمان المجمل والمؤوّل \* اما المجمل فهو الذي محتمل معنيين

فصاعدا احتمالا على التسوية وفنقول أنه اما أن يكون محتملا لممنس فقط أو لممان أكثر من اثنين فان كان محتملا لممنس فقط ثم دل الدليل على عدم أحدها فينتذ يتعين ان الراد هو الثاني مثل ان الفوق اما أن يراد به الفوّق في الجهة أو في الرُّبَّةِ ولما يطل حمله على الجية تعينت الرُّبَّة أما اذا كان لفظ المفهومات مثله لم يلزم من عدم واحد منها تعين الثاني والثالث لعينه ولا عكن أيضا حمل اللفظ عليها معالما ثبت ان لفظ المشترك لايجوز استعاله في مفهومين معا \* وأما الاول فنقول أللفظ اذا كانله حقيقة واحدة تمدل دليل على أنها غير مرادة وجب حمل اللفظ على مجازه ثم ذلك الحجاز انكان واحدا تمين صرف اللفظ اليــه صونًا عن التعطيل وأن لم يكن معينًا نفي اللفظ مطرودا في تلك المجازات وحينشة فذلك الكلام الذي ذكرناه في المحمل عائد همنا بعينه \* فئدت عاذكرنا أن تأويل المتشامه قد يكون معاوما وقد يكون مظنونا والقول بالظن غير حاصل على ماسبق تقريره في باب أن التمسك مخبر الواحدفي معرفة الله غير جائز فهذا هو السكلام

في تقرير مذهب السلف \* واما المتكلمون القائلون في تأويلات المفصلة فحجم ما تقدم ان القرآن بجب أن يكون مفهوما ولاسبيل اليه في روايات المتشابهة الابذكر التأويلات فكان المصير اليه واجبا والله أعلم \*

﴿ الفصل الخامس ﴾ في تفاريع مذهب السلف وهي أربع ﴿ أَلَا وَلَ ﴾ أَنَّهُ لا بجوز سديل افظ من أَلفاظ المتشابه بلفظ آخر غير متشامه سواء كانبالمربية أو بالفارسية وذلك لان الالفاظ المتشابهة قد يكون بعضها أكثر إبهاما للباطل من البعض والزيادة في الايهام حاصلة في اللفظين الا أن النمينز بين هذا القسم والقسم الاول فيه عسر فالاحتياط الامتناع من الكل ألا ترى أن الشرع أوجب العدة على الموطوءة البراءة الرحم احتياطا لحركم النسب ثم قالوا بجب العدة على العقيم والآيسة وعنه العزل لآن البواطن من الارحام لا يعلمها الا علام الغيوب فانجاب العدة أهون من ركوب الخطر الا ان الخطر في معرفة الله تعالى وصفاته أعظم من الخطر في العدة فاذا راعينا الاحتياط به فلات تراعيه همنا أولى

﴿ الفرع الثاني ﴾ أنه يجب الاحتراز عن التصريف فلا نقول في قوله تعالى استوى أنه مستو لما أثبتنا في علم البيان أن اسم الفاعل بدل على كون المشتق ممكنا ومستقر الجأما لفظ الفعل فدلالته على هذا الممنى ضميف والذي يو مدأنه ورد في القرآن أنه تعالى علم العباد فقال ﴿ الرحمن علم القرآن وعلمك مالم تكن تعلم وعلمناه من لدنا علما وعلم آدم الاسماء كلما ﴾ ثم أجمعنا على أنه لا يجوز أن يقال انه تمالي معلم كذلك همنا ﴿ الفرع الثالث ﴾ أنه لا يجوز جمع الالفاظ المتشابهة وذلك لان التلفظ باللفظ الواحد أو باللفظين قد يحمل على المجاز لان الاستقرا. دل على أن الغالب على الكلام التكلم بالحقيقة فاذاجمعنا الالفاظ المتشابهة ورويناهذادفية واحدة أوهمت كثرتها انالرادمنها ظواهمها فكان ذلك الجمع سببا لايهام زيادة الباطل وانه لا يجوز ﴿ الفرع الرابع ﴾ أنه كما لا يجوز الجمع بين متفرق فكذلك لا يجوز التفرق بين مجمتع فقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده لايدل على جواز أن يقال إنه تعالى فوق لآنه لما ذكر القاهر قبله ظهر أن المراد بهذه الفوقية الفوقية بمعنى القهر لابمني الجهة بل لا يجوز أن

يقال وهو القاهر فوق غيره بل ينبغي أن يقال فوق عباده لان ذكر العبودية عندوصف الله تعالى بالفوقية بدل على أن المراد من تلك الفوقية فوقية السيادة والالهية ﴿ واعلم ﴾ أن الله تعالى لم يذكر لفظ المتشابهات الاوقرن بهافرينة تدل على زوال الوهم الباطل مثاله انه تعالى قال ﴿ الله نور السموات والارض ﴾ ذكر يعده مثل نوره فاضاف النور الى نفسه ولوكان تعالى نفس النور لما أضاف النور الى نفسه لآن اضافة الشي الى نفسه ممتنعة ولما قال تعالى ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ ذكر قبله تنزيلا ممن خلق الارض والسموات العلى وبعده قوله ﴿ له مافي السموات وما في الارض وما بينهما وما يحت الثرى ﴾ فقد ذكرنا أن هاتين الآيتين تدلان على أن كل ما كان مختصا بجهة الفوقية مخلوق محدث، فثبت عما ذكر ناأن الطريق في هذه المتشامات التأويل في تلك الالفاظ تأدبا في حق واجب الوجود وبالله التوفيق \*

﴿ القسم الرابع من هذا الكتاب ﴾ في بقية الكلام في هذا الباب وفيه فصول ﴿ الفصل الاول ﴾

في حكم ذكر هذه التشابهات ﴿ اعلم ﴾ أن ذكر هذه المتشابهات صارشبهة عظيمة للخلق في الالهيات وفي النبوات وفي الشرائع \* أما في الالهيات فيلان المصدقيين بالقرآن اعتقدوا في الله تمالي اعتقادات باطلة صاروا جاهلين بالله تمالى واصفون لهسبحانه وتمالى عانيافي الالهية والقدم \* وأما في النبوات فلان المارفين لوجوب تنزيه الله عن هذه الصفات جعلوا هذا طعنا في نبوة محمد صلى الله عليه و سلم \* و قالو الوكان رسولا حقا من عند الله تعالى لكان أولى المراتب أن يكون عارفا بربه فحيث لم يعرف به بل وصفه بصفات المحدثات استنع كونه رسولا حقا \* وأما في الشرائع فلان فيهم من لو سئل مذلك الى الطعن في القرآن وقالوا إن القرآن قد غير وبدل والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان خالياءن هذه الشبهات \*واحتجوا عليه بان هذا القرآن مملوءمن وصف القرآن بكونه هدى وتبيانا وحكمة وشفاءونوراه ومن المعلوم بالضرورة أن هذه الآيات المتشابهات سبب عظيم لضلال الخاق ووقوعهم في التجسيم والتشبيه فاما أن تكون الايات

الدالة على كون القران نوراً وشفاء كاذبة • واماان تكون الآيات الدالة على التجسيم والتشبيه باطلة كاذبة وعلى التقديرين في القرآنطمن لازم «فثبت أنا نحمل هذه الآيات المتشاعة على الـكلام بالمجاز ولـكن من الـكلام مجاز موهوم لقول باطل واعتقاد فاسد فانه يجب أن شكلم بذلك الحق على وجه التصريح به ليصير ذلك سببا لزوال تلك الايهام الباطل ولم يوجد في القرآن الفاظ دالة على التنزيه والتوحيد على سبيل التصريح فان قوله ( قل هو الله آحد )وقوله ( ليس كمثله شي وهو السميم البصير) لا يدل على التـ أنزمه إلا دلالة ضميفة تعل وكل ذلك وجب الطمن في القر أن وهذا حكاية هذه الشبهة في هـذا الباب ﴿ واعلم ﴾ أن الملماء المحققين ذكروا أنواعا من الفوائد في انوال المتشامهات ﴿ الأول ﴾ أنه متى كانت المتشامهات موجودة كان الوصول الى الحق أصعب وأشق \* فزيادة المشقة توجب زيادة الثواب قال الله تمالي ﴿ أَنْ تَدْخُلُوا الْجُنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الذِّنْ جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ﴾ ﴿ والثاني ﴾ لوكان القرآن كله محكما لماكان مطابقا الالمذهب واحد فكان على هذا التقدر

تصريحه مبطلا لكل ما سوى هذا المذهب وذلك مما سفره أرباب سأترالذاهب عن قبوله وعن النظرفيه والانتفاع مه ما أمالما كان على المحكروالمتشابه فينتذيطمع صاحب كل مذهب أن بجدفيه مايقوي مذهبه ويؤيد مقالته فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب الذاهب ويجتهد في التأويل كل صاحب مذهب واذا بالغوا في ذلك التأويل صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات فهذا الطريق تتخلص المبطل عن باطله فنصل الى الحق ﴿ والثالث ﴾ ان القرآن اذا كان مشتملا على الحركم والمتشابه افتقر الناظر فيه الى الاستعانة بدلائل العقل والاستكثار من سائر العلوم وحيننذ تتخلص عن ظلمة التقليد ويصل الىضياء الاستدلال والحجة \* أما لوكان كله محكمًا لم يفتقر الى النمسك بالدلائل العقلية فينتذ بق في الجهل والتقليد ﴿ والرابع ﴾ أن القرآن لما كان مشتملا على المحكم والمتشابه افتقر الى تعملم طريق التأويلات وترجيح بمضمًا على بمض وافتقر في تعلم ذلك الى تحصيل علوم كشيرة من علم اللغة والنحو وعلم أصول الفقه ومعرفة طريق الترجيحات ولو لم يكن القرآن مشتملا على

هذه المتشابهات لم يفتقر الى شي من ذلك فكان لايراد المتشابهات هذه الفوايد ﴿ الخامس ﴾ وهو السبب الانوى ان القرآن مشتمل على دعوة الخواص والعوام تنبؤ في أكثر الامورعن ادراك الحقائق العقلية المحضة «فن سمع من العوام في أول الامر أثبات موجود ايس بجسم ولا متحيز ولا مشار اليه ظن ان هذا عدم محض فوقع في التعطيل فكان الاصلح أن مخاطبوا بألفاظ دالة على بمض مايناسب ممايخيلوه ويوهموه ويكون ذلك مخلوطا عا بدل على الحق الصريح \* فالقسم الاول وهوالذي مخاطبون به في أول الامريكون من باب المتشامات \* والقديم الثاني وهو الذي يكشف لهم في آخر الامر هو من المحكمات فهذا مالخصناه في هذا الباب وبالله التوفيق \* ﴿ الفُصلِ الثاني في أن المجسم هل يوصف بأنه مشبه أملا ﴾ قال المجسم إنا وان قلنا انه تعالى جسم مختص بالحيز والجهــة الا أنا نمتقد أنه مخـــلاف سائر الاجسام في ذائه وحقيقتـــه وذلك عنع من القول بالتشبيه فان اثبات المساواة في الامور لا بجب أثبات التشبيه \* ويدل عليه أنه تعالى صرح في كتامه بالمساوات في الصفات الكثيرة ولم يقل أحد بأن ذلك يوجب التشبيه ﴿ فَالْأُولُ ﴾ قال في صفة نفسه انني معكما أسمع وأرى وقال في صفة الانسان فجملناه سميما بصيرا ﴿ الدُّني ﴾ قال تمالي واصنع الفلك بأعيننا \* وقال في الانسان ترى أعينهم تفيض من الدمم ﴿الثالث﴾ قوله تعالى بل يداه مبسوطنان \* وفي الانسان عا قدمت بداك \* وقال في نفسه مما عملت أبدينا انعاماً وفي الانسان يد الله فوق أيديهم ﴿ الرابع ﴾ قال تعالى الرحمن على العرش استوى وفي الانسان يستووا على ظهوره ﴿ الخامس ﴾ قال في صفة نفسه العزيز الجبار \* ووصف الخلق بذلك فقال أخوة يوسف أيها العزيز \* وقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ﴿ والسادس ﴾ سمى نفسه بالعظيم \* ثم وصف العرش فتال رب المرش العظيم ﴿ والسابع ﴾ وصف نفسه بالحفيظ العليم ووصف يوسف نفسه مهما ﴿ وقال الى حفيظ علم \* وقال وبشرناه بغلام عليم \* وقال في آية اخرى بغلام عليم ﴿ الثامن ﴾ سمى محيتا سلاما \* وقال محيم بوم يلقونه سلاما \* وسمى نفسه سلاما كما قال صلى الله عليـ ٩ وسلم بعدفراغه من الصلوة اللم

أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا بياذا الجلال والاكرام ﴿ التاسع ﴾ المؤمن قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا \* ووصف به فقال السلام المؤمن ﴿ العاشر الحكم ﴾ قال الله آلا له الحكم ووصفنا به فقال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ﴿ الحادي عشر ﴾ الراحم الرحيم وهذا ظاهر ﴿ الثاني عشر ﴾ الشكور وقال ان ربناً لغفور شكور ﴿ الثالث عشر العلى ﴾ الانسان يسمى بذلك منهم كعلى رضى الله عنه ﴿ الرابع عشر ﴾ الكبير قال في نفسه وهو العلى الكبير \* وقال أن له أبا شيخا كبيرا \* وقال حكاية عن المرأتين وأبونا شيخ كبير ﴿ وَالْحَامِسُ عَشَرُ الْحَمِيدُ ﴾ والله تعالى وصف نفسه في كتابه به فقال تنزيل من حكيم حميد ﴿ السادس عشر ﴾ الشهيد فقيال في حق الخلق فيكيف اذا جننا من كل امة بشهيد ﴿ والسابع عشر ﴾ الحق قال فتعالى الله الملك الحق المبين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل الملك بومثذ الحق للرحمن ولا يأتونك عشل الاجتناك بالحق هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ﴿ الثامن عشر الوكيل ﴾ قال الله تعالى

وهو على كل شيء وكيل \* وقد نوصف الخلق بذلك فيقال فلان وكيل فلان ﴿ التاسع عشر ﴾ المولى قال تمالى ذلك بان الله مولى الذين آمنوا وإن الكافرين لامولى لهم \* ثم قال في حقنا ولكل جعلنا موالي \* والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلى مولاه ﴿ العشرون الولى ﴾ قال الله تمالي انما وايكم الله ورسوله والذين آمنوا \* وقال النبي أعا امرأة نكحت نفسها بفير اذن ولمها فنكاحها باطل \* وقال تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ﴿ الحادي والعشرون الحيى) قال تعالى هو الحي لا اله الاهو الم الله لاهو الحي القيوم \* وقال وجعلنا من الماء كل شي حي ﴿ الثاني والعشرون ﴾ الواجد قال تعالى قل أنما هو اله واحد ويقع هــذا الوصف على اكثر الاشياء فيقال ثوب واحد وانسان واحد ﴿ الثالث والعشرون التواب ﴾ قال تماني وكان الله توابا رحما ويسمى الخاق مه فقال ازالله يحب التوابين ﴿ الرابع والعشرون ﴾ الغني قال تعالى والله الغني \* وقال انما السبيل على الذين بستاً ذنو نك وهم أغنيا، \* وقال خذهما من اغنيائهم وردها الى فقرائهم

﴿ الخامس والعشرون النور ﴾ قال الله تعالى ألله نور السموات والارض \* وقال يسمى نوره بين أبديهم ﴿ السادس والعشرون ﴾ الهادي قال الله تمالي ولكن الله يهدى من يشا، وقال أنما أنت منذر ولكل قوم هاد ﴿ السابع والمشر ون المستمع ﴾ قال الله تعالى قال فاذهبا با ياتنا أنا معكم مستمعون \* وقال لموسى عليه السلام فاستمع لما يوحي ﴿ الثامن والعشرون القديم ﴾ قال تعالى حتى عاد كالمرجون القديم ﴿ واعلم ﴾ أنه لأنزاع في اللفظ الموجود والشئ الواحد والذات والملوم والمذكور والعالم والقادر والحي والمريد والسميع والبصير والمتكلم والباقي وافع على الحق سبحانه وتعالى وعلى خلقه \* فثبت بما ذكرنا ان المشامة من بعض الوجوه لا يوجب أن يكون قائله موصوفا بأنه شبه الله بالخلق وبأنه شبهه م ونحن لا نتبت المشامة بينه وبين خلقه الافي يعض الاحوال والصفات الاإنا نعتقد أنه تعالى وأن كان جسما الإ أنه بخلاف سائر الاجسام في ذاته وحقيقته \* فثبت ان اطلاق اسم المشبه على هذه الطائفة كذب وزور \* هذا جملة كلامهم في هدذا الباب ﴿ واعلم ﴾ أن حاصل هذ الكلام من جانبنا انا قد دللنا في القسم الاول من هذا الكتاب على ان الاجسام مماثلة في تمام الماهية فلوكان انباري تعالى جسما لزم أن يكون مثلا لهذه الاجسام في تمام الماهية وحينئذ يكون القول بالتشبيه لازما الماما لم يدل الدليل على الشي في الموجودية والعالمية والقادرية فانه لايوجب تماثلها في تمام الماهية فظهر الفرق وبالله انتوفيق \*

﴿الفصل الثالث ﴾ في أن من يثبت كونه تعالى جسما متحيزا عنصا بجهة معينة هل يحكم بكفره أم لا للعلماء فيه قولان ﴿ أحدهما ﴾ أنه كافر وهو الاظهر وهذا لان من مذهبنا ان كل شيء يكون مختصا بجهة وحيز فانه مخلوق محدث وله إله أحدثه وخلقه \* وأماالقائلون بالجسمية والجهة الذين أنكر واوجود موجود آخر سوى هذه الاشياء التي يمكن الاشارة اليها فهم منكرون لذات الموجود الذي يعتقد انه هو الاله فاذا كانوا منكرين لذاته كانوا كفارا لا محالة وهذا مخلاف المعتزلة فالهم منكرين لذاته كانوا كفارا لا محالة وهذا مخلاف المعتزلة فالهم يثبتون موجودا وراءهذه الاشياء التي يشارالها بالحس الا أنهم يخالفوننا في صفات ذلك الموجود «والمجسمة مخالفوننا في صفات ذلك الموجود «والمجسمة مخالفوننا في الماتوا كفارا لا عالم ود «والمجسمة مخالفوننا في الماتوا كفارا لا عالم ود «والمجسمة مخالفوننا في صفات ذلك الموجود «والمجسمة مخالفوننا في الماتوا كفارا لا عليه و المجسمة مخالفوننا في الماتوا كفارا لا عليه المناه و المحسمة مخالفوننا في صفات ذلك الموجود «والمجسمة مخالفوننا في الماتوا كفارا لا عليه المناه و المحسمة مخالفوننا في صفات ذلك الموجود «والمجسمة مخالفوننا في صفات ذلك الموجود «والمجسمة مخالفوننا في الماتوا كله الموجود «والمجسمة مخالفوننا في الموجود المؤلمة المناه الموجود «والمجسمة مخالفوننا في المهات ذلك الموجود «والمجسمة مخالفوننا في المهات ذلك الموجود «والمجسمة مخالفوننا في الموجود «والمجسمة مخالفوننا في المياء الموجود «والمجسمة المهات والمهات ذلك الموجود «والمجسمة مخالفوننا في الموجود و الموجود «والمجسمة الموجود و المحالة و الموجود و و الموجود و

ذات المعبود ووجوده وكان هدذا الخلاف أعظم فيلزمهم الكفر لكونهم منكرين لذات المعبود الحق ولوجوده والمعتزلة في صفته لافي ذاته ﴿ والقول الثاني ﴾ أنا لا نكفرهم لان معرفه التنزيه لوكانت شرطا اصحة الاعان لوجب على الرسول صلى الله عليه وسار ان لا يحكم بإعان أحد الابعد أن ينفحص أن ذلك الإنسان ملعرف الله بصفة التنزيه أو لا وحيث حكم بايمان الخاق من غيرهذا التفحص علمنا أن ذلك ايس شرطا للاعان \* وهذا آخر الـكلام في هذا الـكـتاب وبحن نسأل الله العظميم أن يجمله في الدنيا والآخرة سببا للفوز والسرور والنجاة واستحقاق الدرجات برحمته الهأرحم الراحمين ﴿ وَالْحَدُ لِلَّهُ وَبِ الْمَالَمِينَ ( والى هنا تم ) ما أودعه الاماءالرازيعليهالرحمة فيهذا الكتاب من الننزيه والتقديس لله تعالى الذي صاغه بقلم العناية الالهية وأبدعه باعانة سهاوية والعمر الحق اله لكتاب جمع من أصناف التنزيه اشكالا وأنواعا ومن أقوى الحجج أضوأها إلماعا فهو عبادة لله في تلاوته وإيمان وتصديق به فيحجته وقد زاده سبوأ وحياه رفعة وعلوأ مما لذلناه من العناية الكبرى في تصحيحه وستقيحه والله أسأل أن سي ما يليه الأنسام كاوشاه بحسن الحتام

## فهرست كتاب ﴿أساس التقديس ﴾ لامام الهمام فخو الدين الرحمة

صحيفه

- ٣ خطبة الكتاب وبيان سبب تأليفه واشتماله على أربعة أفسام
- ٤ القسم الاول في الدلائل على أنه تعالى منزه عن الجسمية وفيه فصول
  - · الفصل الاول في تقرير المقدمات وهي ثلاثة
- . ألقدمة الاولى في دعوى وجودموجو دواثباته بعشرة أوجه
- ١٤ الكلام على أن المشبهة وافقونا على أن معرفة الله تعالى وصفاته على خلاف حكم الحسوذلك باربعة أوجه
  - ١٥ الكلام في تقرير معنى الصفات بثلاثة أوجه
- ٧٧ المقدمة الثانية في أنه ليس كل موجود يجب أن يكون له نظير وشبيه بثلاث حجج
- ١٨ المقدمة الثالثة في بيان قول القائلين بأنه تعالى جسم وبيان اختلافهم فيه الخ

## صحيفة

- ٠٠ الفصل الثاني في تقدير الدلائل السمعية على أنه تعالى منزه عن الجسمية بتسعة عشر حجة
- الفصل الثالث في اقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى لبس
  عتصر بست براهين
- الفصل الرابع في اقامة البراهين على اله تمالى ليس
  عختصا بحيز وجهة بمانية راهين
- الفصل الخامس في حكاية الشبه العقلية في كونه تعالى
  عنتصا بالحنز والجهة ويشتمل على أربعة مقدمات
- ٩٦ الفصل السادس في أن المشهور عن قدماء الكرامية اطلاق لفظ الجسم على الله تعالى الخ
- القسم الثاني من هذا الكتاب في تأويل المتشابهات من الاخبار والآيات والكلام فيه من تب على مقدمة و فصول
- مَ أَمَا المَقَدَمَةُ فَهِي فِي بِيانَ أَنْ جَمِيعِ فَرِقَ الْاسلاميةُ مَقَرَّ وَنَ باله لابد من التأويل في بمض ظواهر القرآن والاخبار أما الله عند من التأويل في بمض ظواهر القرآن والاخبار
  - ٩٩ أما التأويل في القرآن فبيانه بتسمة أوجه

## صحفة

١٠٠ أما التأويل في الاخبار عشرة أنواع ١٠٣ الفصل الأول في اثبات الصورة الخ ١١٣ الفصل الثاني في لفظ الشخص الخ ١١٤ الفصل الثالث في افظ النفس الخ ١١٦ الفصل الرابع في لفظ الصمد الخ ١١٨ الفصل الخامس في لفظ اللقاء الخ ١١٩ الفصل السادس في لفظ النور الخ ١٢١ الفصل السابع في الحجاب الخ ١٢٣ الفصل الثامن في القرب الخ ١٢٤ الفصل التاسع في المجيع والنزول الخ ١٣٨ الفصل الماشر في الخروج والبروز والتجلي والظهور ١٣٩ الفصل الحادي عشر في الظواهر التي توهم كونه قابلا للتجزى والتبعض الخ

١٤٠ الفصل الثاني عشر في الجواب عن الاستدلال الخ ١٤١ الفصل الثالث عشر في الوجه الخ

صحدهة

١٤٨ الفصل الرابع عشر في المين الخ

١٥٠ الفصل الخامس عشر في النفس الخ

١٥١ الفصل السادس عشر في اليد الخ

١٥٩ الفصل السابع عشر في اثبات القبضة الخ

١٦١ الفصل الثامن عشر في بيان ماتمسكوا به في أثبات اليدين لله تعالى الخ

١٦٢ الفصل التاسع عشر في اثبات اليمين لله تعالى وبيات

احتجاجهم بالقرآن والاخبار الخ

١٦٤ الفصل العشرون في الـكف الخ

١٦٥ الفصل الثاني والعشرون في الاصبع الخ

١٦٩ الفصل الثالث والعشرون في الانامل الخ

١٧٠ الفصل الرابع والعشرون في الجنب الخ

٠٠٠ الفصل الخامس والمشرون في الساق الخ

١٧١ الفصل السادس والعشرون في الرجل والقدم الخ

١٧٥ الفصل السابع والعشرون في الضحك الخ

صحيفة

١٧٨ الفصل الثامن والمشرون في الفرح الخ

١٧٩ الفصل التاسع والعشرون في الحياء الخ

١٨٢ الفصل الثلاثون في ما يتمسكون به في اثبات الجهة لله تعالى الخ

٢٠٤ الفصل الحادى والثلاثون في كلام كلي في أخبار الا حادالخ

٢١٠ الفصل الثاني والثلاثون في أن البراهين العقلية اذاصارت

معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها الخ

٢١١ القسم الثالث من هذا الكتاب في تقرير مذهب السلف

وفيه فصول

الفصل الاول في أنه هل يجوز أن يحصل في كتاب
 الله تعالى مالا سبيل لنا الى العلم به الخ

٢١٧ الفصل الثاني في وصف القرآن بأنه محكم ومتشابه الخ

٢٢١ الفصل الثالث في الطريق الذي يمرف به كون الآية عكمة أومتشامة الخ

٢٢٢ الفصل الرابع في تقرير مذهب السلف

٢٢٨ الفصل الخامس في تفاريع مذهب السلف وهي اربع

٢٣٠ القسم الرابع من هذا الكتاب في بقية السكلام فيهذا الباب وفيه فصول

الفصل الاول في حكم ذكر هذه المتشابهات الخ ١٣٤ الفصل الثاني في ان المجسم هل يوصف بانه مشبه ام لا الخ ١٣٩ الفصل الثالث في أن من يثبت كونه تعالى جسما متحيز ا عنصا بحمة معينة هل يحكم بكفره ام لا للعلماء فيه قولان الى آخره

﴿ تم الفهرست ﴾

## كتاب الدرة الفاخر ه

في تحقيق مذهب الصوفية والمتكامين والحكاء في وجود الله تعالى وصفاته ونظام العالم للعارف الرباني والمحقق الصمداني مولانا ملا عبد الرحمن الجامي عليه الرحمة ملا عبد الرحمن الجامي عليه الرحمة وهي رسالة في تحقيق مذهب الصوفيين والحكاء والمتكلمين في وجوب الواجب وحقائق اسهائه وصفائه ميه عجوجه طبعت على نفقة حضرة الاستاذ الفاضل ذى الهمة العلية في نشر الكتب العالية الاسلامية العلية في نشر الكتب العالية الاسلامية السيخ محى الدبن صبرى الكردي المساحدي المستاخ السيخ محى الدبن صبرى الكردي

م حقوق الطبع محفوظة ﴾ وذلك بمطبعة ﴿ كردستان العلميه ﴾

الكاعشكاني وشركاه



﴿ الحمد لله ﴾ الذي تجلى بذاته لذاته ﴿ فتعين في باطن علمه مجالى ذاته وصفاته ﴿ ثم انعكست آثار تلك المجلى الى ظاهره من الباطن فصارت الوحدة كثرة كما تشاهد وتعاين والمدارة والسلام على من به رجعت تلك الكثرة الى وحدتها الاولى \* وعلى آله وصحبه الذين لهم في وراثة هذه الفضيلة يد طولى \*

﴿ أَمَا بِعِـ لَهُ فَهِـ ذَهُ رَسَالُةً فِي تَحَقِّيقَ مَذَهِبِ الصَّوفِيةِ

والمتكامين والحكماء المتقدمين وتقرير قولهم في وجود الواجب لذاته \* وحقائق أسمائه وصفاته \* وكيفية صدور الكثرة عن وحدته من غير نقص في كال قدسه وعزته \* وما يتبع ذلك من مباحث أخر يؤدي اليها الفكر والنظر ﴿ والمرجو من الله سبحانه أن ينفع ما كل طالب منصف ويصونها عن كل متعصب متعسف \* وهو حسى ونعم الوكيل \* ﴿ تمهيد ﴾ اعلم أن في الوجود واجبا والالزم انحصار الموجود في الممكن فيلزم اللاوجدشيء أصلافان الممكن وال كان متعددا لايستقل بوجوده في نفسه وهو ظاهر ولا في انجاده لغيره لان مرتبة الابجاد بعد مرتبة الوجود واذلا وجود ولاابجاد فلا موجود لا بذاته ولا ينيره فاذا ثبت وجود الواجب ﴿ ثُم ﴾ الظاهر من مذهب الشيخ ابي الحسن الاشعري والشيخ أبو الحسين البصري من المعتزلة أن وجود الواجب يل وجود كل شيء عين ذاته ذهنا وخارجا \* ولما استلزم ذلك اشتراك الوجود بين الموجودات الخاصة لفظا لاممني وبطلانه ظاهر كما بين في موضعه لعدم زوال اعتقاد مطلقه

عند زوال اعتقاد خصوصيته ولوقوعه مورد التقسيم المعنوى صرفه بمضهم عن الظاهر بان مرادهما بالعينية عدم المانو الخارجي اي ليس شيء في الخارج هو الماهية واخر قائم مها قياما خارجيا هو الوجود كما يفهم من تتبع دلائلهم ﴿ وذهب ﴾ جمهور المتكلمين الى الاللوجود مفهوما واحدا مشتركا بين الموجودات وذلك المفهوم الواحد يتكثر ويصير حصة حصة باضافته الى الاشياء كبياض هذا الثلج وذاك وذاك ووجودات الاشياء هي هذه الحصص وهذه الحصص مع ذلك المفهوم الداخل فيها خارجة عن ذوات الاشياء زائدة عليها ذهنا فقط عند محققيهم وذهنا وخارجا عند الآخرين ﴿ وحاصل ﴾ مذهب الحكمآء ان للوجود مفهوما واحدا مشتركا بين الوجودات ﴿ والوجودات حقائق مختلفة متكثرة بانفسها لاعجر دعارض الاضافة لتكون متماثلة متفقة الحقيقة ولا بالفصول ليكون الوجود المطلق جنسا لها بلهو عارض لازم لهاكنورالشمس ونورالسراج فأنهما مختلفان بالحقيقة واللوازم مشتركان فيعارض النور وكذا بياض الثلج والعاج بل كالكي

والكيف المشتركين في المرضية بل الجوهر والمرض المشتركين في الامكان والوجود الا انه لما لم يكن لكل وجود اسم خاص كا في اقسام الممكن وافسام العرض توهيم ان تكثر الوجو دات وكونها حصة حصة اعما هو عجرد الاضافة الى الماهيات المعروضة لها كبياض هذا الثاج وذاك ونور هذا السراج وذاك وايس كذلك بلهى حقائق مختلفة متغايرة مندرجة محت هذا الفهوم المارض الخارج عنها \* واذا اعتبر تكثر ذلك المفهوم وصيرورته حصة حصة باضافته إلى الماهيات فهذه الحصص أيضا خارجة عن تلك الوجودات المختلفة الحقائق \* فيناك امور ثلاثة مفهوم الوجود وحصصه المتعينة باضافته الى الماهيات والوجودات الخاصة المختلفة الحقائق \* ففهو مالوجود ذاتي داخل في حصصه وهما خارجان عن الوجودات الخاصة والوجود الخاص عين الذات في الواجب تعالى وزائد خارج فيما سواه ﴿ تفريم ﴾ اذا عرفت هذا فنقول كما أنه يجوزان يكون هذاللفهوم العام زائدا على الوجود الواجي وعلى الوجودات الخاصة الممكنة على تقدر كونها حقائق مختلفة بجوزان يكون زائدا على حقيفة

واحدة مطلقة موجودة هي حتيقة الوجود الواجب تعالى كما ذهب اليه الصوفية القائلون بوحدة الوجود ويكون هـذا المفهوم الزائد امرا اعتباريا غير موجود الافي العقل ويكون معروضه موجودا حقيقيا خارجيا هو حقيقة الوجود والتشكيك الواقع فيه لايدل على عرضيته بالنسبة الى افراده فانه لم يقم برهان على امتناع الاختلاف في الماهيات والذاتيات بالتشكيك ﴿ وأقوى مأذ كروه أنه أذا اختلفت الماهية والذاتي في الجزئيات لم تكن ماهيتها واحدة ولا ذاتيها واحدا وهو منقوض بالعارض وأيضا الاختلاف بالكمال والنقصان ينفس الماهية كالذراع والذراعين من المقدار لا يوجب تغاير الماهية ﴿ قال الشيخ صدر الدين القونو \_ ے ﴾ رضى الله تمالى عنه في رسالته الهادية اذا اختلفت حقيقة في كونها في شي أقوى أوأقدم أوأشد أو أولى فكل ذلك عند المحقق راجع الى الظهور دون تعدد واقع في الحقيقة الظاهرة اي حقيقة كانت من علم ووجود وغيرهما فقابل يستعد لظهور الحقيقة فيه من حيث هي أتم منها من حيث ظهورهافي قابل

آخر مع أن الحقيقة وأحدة في الكل والمفاضلة والتفاوت واقع بين ظهوراتها بحسب الامر المظهر المقتقضي تعين تلك الحقيقة تعينا مخالفا لتعينه فيأمر آخر فلا تعددفي الحقيقة من حيث هي ولا بجزئة ولا تبعيض وأماما قيل لو كان الضوء والعلم يقتضيان زوال العشي ووجود المعلوم لكانكل ضوءوعلم كذلك فصحيح لو لم يقصد به الحكم بالاختلاف في الحقيقة ﴿ ثُم ﴾ ان مستند الصوفية فما ذهبوا اليه هو الـكشف والعياب لاالنظر والبرهان فأنهم لما توجهوا الى جناب الحق سبحانه بالتعرية الكاملة وتفريغ القلب بالكلية عن جميع التعلقات الكونية والقوانين العلمية مع توحد العزيمة ودوام الجمعية والمواظبة على هذه الطريقة دون فيترة ولاتقسيم خاطر ولا تشتت عزءة من الله تعالى عليهم بنور كاشف تويهم الاشياء كما هي وهذا النور يظهر في الباطن عند ظهور أطوار وراء العقل ولا تستبعدن وجود ذلك فوراء العقل أطوار كثيرة تكاد لا يعرف عددها الا الله تعالى \* ونسبة العقل الى ذلك النوركنسبة الوهم الى العقل فكما عكن ان يحكم العقل بصحة

مالا يدركه الوهم كوجود موجود مثلا لايكون خارج العالم ولا داخله كلف عكن ال محكم ذلك النور الكاشف بصحة بعض مالامدركه المقل كوجود حقيقة مطلقة محيطة لايحصرها التقيد ولايقيدها التعين معأن وجود حقيقة كذلك ليسمن هذا القبيل فالكثيرامن الحكماء والمتكلمين ذهبوا الى وجود الكلى الطبيعي في الحارج \* وكل من تصدى لبيان امتناعه بالاستدلال لايخلوبعض مقدماته عن شائبة اختلال والمقصود همنا رفع الاستحالة العقلية والاستبعادات العادية عن هـذه المسئلة لاأساتها بالبراهين والادلة فان الباحثين عنها تصحيحا وتزييفا وتقوية وتضعيفا ما قدروا الاعلى حجج ولادلائل غير كافية وشكوك وشبه ضعيفة واهية؛ فمن الادلة الدالة على امتناع وجود الكلي الطبيعي ما أورده المحقق الطوسي في رسالته المعمولة في أجوية المسائل التي سأله عنها الشيخ صدر الدين القونوي قدس سره وهو أن الشي العيني لايقع على أشياء متعددة فانه ال كان في كل واحد من تلك الاشياء لم يكن شيأ بعينه بلكان أشياء وانكان فيالكل من حيث هو

كل والكل من هذه الحيثية شيءواحد فنريقع على أشياءوان كان في الـكل بمعنى التفرق في آحاده كان في كل واحد جزء من ذلك الشي وان لم يكن في شيء من الاحاد ولا في الكا لم يكن و اقعاعليه واجاب عنه المولى العلامة شمس الدين الفناري في شرحه لمفتاح الغيب باختيار الشق الاول \*وقال معنى محقق الحقيقة الكلية في أفرادها محققها تارة متصفة مهذا التعيين وأخرى بذلك التمين وهذالا يقتضي كونها أشياء كالايقتضى بحول الشخص الواحد في أحوال مختلفة بل متباسة كونها أشخاصا يثم قال فان قلت كيف يتصف الواحد بالذات بالاوصاف المتضادة كالمشرقية والمغربية والعلم والجهل وغيرهما # قلت هذا استبعاد حاصل من قياس الكلي على الجزَّى والغائب على الشاهد ولا برهان على امتناءه في الكلي «ومنها ما أفاده المولى قط الدين الرازي وهو ان عدة من الحقائق كالجنس والفصل والنوع يتحقق في فرد فلووجدت امتنع الحمل بينها ضرورة امتناع الحمل بين الموجودات المتعددة ﴿ واجاب عنه العلامة الفناري بأنه من الحائز أن تكون عدة من الحقائق المتناسبة

موجودة بوجود واحد شامال لهما من حيث هي كالابوة القائمة بمجموع اجزاء الاب من حيث هو مجموع ولا بلزم من عدم الوجودات المتعددة عدم الوجود مطلقًا بل هم مصر حون بان جمل الجنس والفصل والنوع واحد # وأما الدلائل الدلة على وجود الكلي الطبيعي في الجملة فليست مما تفيد هذا المطلوب على اليقين بل على الاحـــمال مع أنها مذكورة في الكتب المشهورة مع ما يرد عليها - فلهذا وقع الاعراض عن أبرادها والاشتغال بما بدل على أثبات هــذا المطاوب بعينه فنقول لاشك أن مبدأ الموجودات موجود بعينه فلا يخلو اما أن يكون حقيقة الوجود أو غيره ولاجائز أن يكون غيره ضرورة احتياج غير الوجود في وجوده الى غير هو الوجود والاحتياج ينافي الوجوب؛ فتعين أن يكون حقيقة الوجود فأن كان مطلقا فقد ثبت المطلوب وان كان متعينا عتنع أن يكون التعين داخار فيه والا لترك الواجب فتمين أن يكون خارجا فالواجب محض ما هو الوجود والتمين صفة عارضة \*فان نلت الإنجوزان يكونالتمين عينه وقلت ان

كان التعين بمعنى مايه التعين يجوزان يكون عينه ليكن لايضرنا فان ما به تعینه اذا کان ذاته بذبغی أن یکون هو فی نفسه غیر متمين والا تسلسل «وان كان عمني التشخص لا يجوز أن يكون عينه لانه من المعقولات الثانية التي لا يحاذي بها أمر في الخارج ﴿ ثُم ﴾ أنه لا يخفي على من تتبع معارفهم الشبتة في كتهم المامحكي من مكاشفاتهم ومشاهداتهم لايدل الاعلى أنبات ذات مطلقة محيطة بالمرات العقلية \* والمينية منبسطة على الموجودات لذهنية ﴿ والحارجية ليس لها تمين يمتنع معه ظهورها مع تمين آخر من التعينات الالهية والخلقية فلا مانع أن يثبت لهما تعين بجامع التعينات كلهما لاينافي شيئا منها ويكون عين ذاته غير زائد عليه لاذهنا ولاخارجا اذا تصوره العقل بهذا التعين امتنع عن فرضه مشتر كابين كثيرين اشتراك الكلي بين حزيباته لاعن محوله وظهوره في الصور الكثيرة والمظاهراانير المتناهية علمآ وعينا وغيبا وشهادة بحسب النسب المختلفة والاعتبارات المتنابرة واعتبر ذلك بالنفس الناطقة الحيوانية السارية في أقطار البدن وحواسها الظاهرة وقواها

الباطنة بل بالنفس الناطقة الكمالية فأنها اذا تحققت عظيرية الاسم الجامع كان التروض من بعض حقائقها اللازمة فيظهر في صورة كثيرة من غير تقيدو انحصار «فتصدق تلك الصور علها وتتصادق لأتحاد عيها كالتعدد لاختلاف صورها ولذا قيل في ادريس اله هو ﴿ الياس المرسل الى بعلبك ﴾ لا عمني أن المين خام الصورة الادريسية ولبس الصورة الألياسية والا لكان قولا بالتناسخ بل أن هوية ادريس مع كونها قائمة في الية وجوده وصورته في السماء الرابعـة ظهرت وتعينت في انية الياس الباقي الى الآن فيكون من حيث العين والحقيقة واحدا ومن حيث التعين الصوري اثنين كتحول جـبريل وميكائيل وعزرائيل عليهم الصالاة والسلام يظهرون في الآن الواحد في مائة الف مكان بصور شتى كلها قائمـة مهم وكذلك أرواح المكمل كما يروى عن قضيب البان الموصلي رحمة الله عليه أنه كان برى في زمان واحد في مجالس متعددة مشتغلا في كل بأمرغير مافي الآخر ولما لم يسع هذا الحديث أوهام المتوغلين في الزمان والمكان تلقوه بالردوالعناد وحكموا

عليه بالبطارن والفساد \* وأما الذين منحوا التوفيق للنجاة من هذا المضيق لما رأوه متعاليا عن الزمان والمكان علموا أن نسبة جميع الازمنة والامكنة اليه نسبة واحدة متساوية فجوزوا ظهوره في كل زمان وكل مكان بأي شأن شاء وباي صورة أراد ﴿ يَمْيِلُ ﴾ اذا الطبقت صورة واحدة جزئية في مرايامتكثرة متعددة مختلفة بالكبروالصغر والطول والقصر والاستواء والتحديب والتقعير وغيير ذلك من الاختلافات فلاشك أنها تكثرت محسب تكثر المرايا واختلفت انطباعاتها محسب اختلافاتها وان هذا التكثر غير قادح في وحدتها والظهور بحسب كل واحدة من تلك المرايا غير مانع لها أن تظهر مجسب سائرها فالواحد الحق سبحانه ولله المثل الاعلى عنزلة الصورة الواحدة \* والماهيات عنزلة المرايا المتكثرة المختلفة باستعداداتها فيو سبحانه يظهر في كل عين عين محسما من غير تكثر وتغير فيذاته المقدسة ومن غير أن عنعه الظهور باحكام بعضها عن الظهور باحكام سائرها كاعرفته في المثال المذكور \* ﴿ القول في وحدته ﴾ لما كان الواجب تعالى عنه جمهور

المتكامين حقيقة واحدة موجودة بوجودخاص وعندشيخهم والحكماء وجودا خاصاً احتاجوا في اثبات وحداً يبتــه ونني الشريك عنه الى حجج وبراهين كا أوردوها في كتبهم \* ﴿ وأما الصوفية ﴾ القائلون بوحدة الوحود فلما ظير عندهم أن حقيقة الواجب تعالى هو الوجود المطاق لم بحتاجوا الى اقامة الدليل على توحيده و نفي الشريك عنه فانه لا يمكن أن يتوهم فيه اثنينية وتعدد من غير أن يعتب فيه تعين وتقيد فكل مايشاهد أو تتخيـل أو يتعقل من المتعـدد فهو الموجود أو الوجو دالاضافي لاالمطلق ﴿ أَمِّم ﴾ يقابله المدم وهو ايس بشيء ثم ان للوجود الحق سبحانه وحدة غير زائدة على ذاته وهي اعتباره من حيث هو هو وهي ليست مدذا الاعتبار نعتا للواحد بلعينه وهي المرادعند المحققين بالاحدية الذاتية ومنها تنتشئ الوحدة والكثرة المعلومتان للجمهور أعني العددسين وهي اذا أعتبرت مع انتفاء جميم الاعتبارات سميت أحدية واذا اعتبرت مع ثبوتها سميت واحدية \* ﴿ القول الكلي في صفاته ﴾ ذهبت الاشاعرة الى أن لله تعالى

صفات موجودة قديمة زائدة على ذاته فهو عالم بعلم قادر بقدرة مريد بارادة وعلى هذا القياس # وذهب الحكماء الى أن صفاته تمالى عين ذاته لا يمني ان هناك ذاتا وله صفة وهما متحدان حقيقة بل عمني أن ذاته تعالى يترتب عليه ما يترتب على ذات وصفةمعا مثلاذاتك ليست كافية في انكشاف الاشياء وظهورها عليك بل محتاج في ذلك الى صفة العلم التي تقوم بك بخلاف ذاته تمالى فانه لا يحتاج في انكشاف الاشياء وظهورها عليه الى صفة تقوم به بل المفهومات بأسرها منكشفة عليه لاجل ذاته فذاته مهذا الاعتبار حقيقـة العلم وكذا الحال في القـدرة فان ذاته مؤثرة بنفسها لابصفة زائدة علمها كما في ذواتنا فهي مذا الاعتبار قدرة وعلى هذا تكون الذات والصفات متحدة في الحقيقة متغايرة بالاعتبار والمفهوم \* وأما الصوفية قدس الله أسرارهم فذهبوا الى أن صفاته تعالى عين ذاته بحسب الوجود وغيرها تحسب التمقل \* قال الشيخ الاكبر رضي الله تعالى عنه قوم ذهبوا الى نني الصفات وذوق الانبياء والاولياء يشهد بخلافه وقوم أثبتوهاو حكموا بمفايرتها للذات حق المفايرة وذلك

كفر محض وشرك بحت \* وقال بعضهم قدس الله سره من صار الى اثباب الذات ولم يثبت الصفات كان جاهلا مبتدعا ومن صار الى اثبات صفات مغايرة للذات حق المغايرة فهو شوى كافر ومع كفره جاهه \* وقال أيضا رضي الله عنه ذواتنا ناقصة وانما تكملها الصفات فاما ذات الله تعالى فهي كاملة لاتحتاج في شي الى شي اذ كل محتاج في شي الى شي فهو ناقص والنقصان لايليق بالواجب تعالى فذاته تعالى كافية للكل في الدكل فهي بالنسبة الى المعلومات علم وبالنسبة الى المعلومات علم وبالنسبة الى المعدورات قدرة وبالنسبة الى المرادات ارادة وهي واحدة ليس فيها اثنينية بوجه من الوجوه \*

﴿ القول في علمه تعالى ﴾ أطبق الكل على أنبات علمه تعالى الا شرذمة قليلة من قدما الفلاسفة لا يعبأ بهم \* ولما كان المتكلمون يثبتون صفات زائدة على ذاته تعالى لم يشكل عليهم الا مرفى تعلق علمه سبحانه بالامور الحارجة عن ذاته بصور مطابقة لها زائدة عليه \* وأما الحكماء فله لم يثبتوها اضطرب كلامهم في هذا المقام وحاصل ما قاله الشيخ في الاشارات أن المبدأ الاول تعالى لما

عقل ذاته بذاته وكانت ذاته علة للمكثرة لزمه تعقل الكثرة يسبب تعقله ذاته مذاته فتعقله للمكثرة لازم معلول له فصور الكاثرة التي هي معقولاته هي معلوماته ولوازمه مترتبة ترتب المعلولات فهي متأخرة عن حقيقة ذاته تأخر المعلول عن العلة وذاته ليست متقومة مها ولا بغيرها بل هي واحدة \* وتكثر اللوازم والمعلولات لاينافي وحدة علتهما الملزومة اياها سواء كانت تلك اللوازممتقررة في ذات العلة أو مباينة له فاذن تقرر الكثرة المعلولةفي ذات الواحد القائم بذاته المتقدم علمها بالعلية والوحود لايقتضي تكثره \* والحاصل ان واجب الوجو دواحد ووحدته لا تزول بكثرة الصور المتقررة فيه \* واعترض عليه انشارح المحقق باله لاشك في أن القول بتقرر لوازم الاول في ذاته قول بكون الشي الواحد فاعلا وقابلامما \* وقول بكون الاول موصوفا بصفات غير اضافية ولا سلبية \* وقول بكونه محلا لمعلولاته الممكنة المتكثرة تعالى عن ذلك علوا كبيرا \* وقول بأن معلوله الاول غير مباين لذاته وبأنه تعالى لابوجد شبئا مما يبان بذاته بل بتوسط الانور الحالة فيه الى غير ذلك مما

تخالف الظاهر من مذاهب الحكماء والقدماء القائلين بنني العلم عنه تمالي \* وافلاطون القائل بقيام الصور المعقولة بذاتها والمشائيون القائلون بامحاد العاقل والمعقول انما ارتكبوا تلك المحالات حذرا من التزام هذه المعانى \* ثم اشار المحقق الى ماهو الحق عنده وقال العافل كما لا محتاج في ادراك ذاته لذاته الى صورة غير صورة ذاته التي بهاهو هو فلا يحتاج أيضافي ادراكما يصدر عن ذاته لذاته الى صورة غير صورة ذلك الصادرالتي ما هو هو \* واعتبر من نفسك انك تعقل شيأ بصورة تتصورها أو تستحضرها فهي صادرة عنك لابانفر ادك مطلقا بل عشاركة ما من غيرك ومع ذلك فانت لا تعقل تلك الصورة بغيرها بل كا تعقل ذلك الشيء بها كذلك تعقلها أيضا بنفسها من غير ان تتضاءف الصورة فيك بل اعا تتضاءف اعتباراتك المتعلقة سلك الصورة فقط أوعلى سبيل الترك \* فاذا كان حالك مع ما يصدرعنك عشاركةغيرك هذا الحال فما ظنك محال الفاعل مع مايصدر عنه لذاته من غير مداخلة غيره فيه \* ولا تظن ان كونك محلا لتلك الصورة شرط في تعقلك اياها فانك تعقل

ذاتك مع انك لست عمل لها وانما كونك علالتلك الصورة شرطا في حصول تلك الصورة لك الذي هو شرط في تعقلك اياها فان حصلت بتلك الصورة لك نوجه آخر غير الحلول فيك حصل التعقل من غير حلول فيك \* ومعلوم ان حصول الشي لفاعله في كونه حصولا لنيره ليس دون حصول الشي ُ لقابله فاذا ً المعلومات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له من غير أن محل فيه فهو عاقل اياها من غير أن تكون هي حالة فيه واذا تقرر هذا \* فاقول قدعلمت أن الأول تعالى عاقل لذاته من غير تغاير بين ذاته وبين عقله لذاته في الوجود الا في اعتبار المترين وحكمت بان عقله لذاته علة لمقله لمعلوله الاول \* فاذا حكمت بكون العلتين أعني ذاته وعقله لذاته شيئا واحدا في الوجود من غير تفاير يقتضي كون أحدهما مباينا اللاول فاحكم بكون المعلولين أيضا أعنى المعلول الاول وعقل الاول له شيًّا واحدا في الوجود من غير تفاير نقتضي كون أحدهما مباينا للاول والثاني متقررا فيه وكما حكمت بكون التفار في الملتين اعتباريا محضا فاحكم بكونه في المملولين كذلك فاذن

وجود المعلول الاول هونفس تعقل الاول اياه من غير احتياج الى صورة مستفاضة مستأنفة محل ذات الاول تعالى عن ذلك \* ثم لما كانت الجواهي العقلية تعقل ما ليس عملولات لها بحصول صورها فيها وهي تعقل الاول الواجب ولا موجود الا وهو معلول الاول الواجب كان جميع صور الموجودات الكلية والجزئية على ماعليه الوجود حاصلة فيها \* والاول الواجب يعقل تلك الجواهر مع تلك الصور لا يصور غيرها بل باعيان تلك الجواهر والصور وكذلك الوجود على ما هو عليه فاذن لايمزب عنه مثقال ذرة من غير لزوم محال من المحالات المذكورة انتهى كلامه \* واورد عليه بعض شارحي فصوص الحكم أن تلك الجواهر العقلية لكونها ممكنة حادثة مسبوقة بالمدم الذاني مملومة للحق سبحانه قبل وجودها فَكَيْفُ يَكُونُ عَلَمُ الْأُولُ سَبْحَالُهُ بِمَا عَيْنُ وَجُودُهَا \* وَأَيْضًا تبطل بذلك العناية المفسرة عند الحكماء بالعلم الازلي الفعلي المتعلق بالكايات كليا وبالجزئيات أيضاجزئيا السابق على وجود الاشياء \* وأيضا يلزم احتياج ذاته في أشرف صفاته الي ما هو

غيره وصادر عنه والحق أن من أنصف من نفسه علم أن الذي أبدع الاشياء وأوجدها من العدم الى الوجود سواء كان العدم زمانيا أوغير زماني يعلم تلك الاشياء بحقائقها وصورها اللازمة لها الذهنية والخارجية قبل ايجاده اياها والالم يمكن فيه اعطاء الوجود لها فالعلم بهاغير وجودها والقول باستحالة ان يكون ذاته وعلمه الذي هوعين ذاته محلا الامور المتكثرة انما يصبح اذا كانت غيره تعالى كما هو عند المحجوبين عن الحق أما اذا كانت عينه من حيث الوجود والحقيقة وغيره باعتبار التقيد والتدين فلايلزم ذلك ﴿ وفي الحقيقة ليسحالا ولا محلا بل شيء واحد يظهر بالحلية تارة وبالحالية تارة اخرى \* ﴿ زيادة محقيق ﴾ اذا علم الأول سبحانه ذاته بذاته فهو باعتبار اله يعلم ويعلم يكون عالما ومعلوما وباعتبار اله يعلم ذاته بذاته لابصورة زائدة عليه يكون علما فهناك أمور ثلاثة لاتمانز بينها الا محسب الاعتبار وإذااعتبر كونذاته سببا لظهوره على نفسه لحقه النورية \* واذا اعتبركونه واجدا لمعلومه غير فاقدله شاهدا اياه غير غائب عنه تعين نسبة الوجود والشهود والواجدية

والموجودية والشاهدية والمشهودية \* ولاشك ان عامه سبحانه بذاته \* وبهذه الاعتبارات التي هي صفاته لا يحتاج الى صورة زائدة عليه وكذلك علمه بماهيات الاشياء وهوياتها فان ماهياتها وهوياتها ليست عبارة الاعن الذات العالية متلبسة (المعالم هذه الاعتبارات الذكورة المنتشئة التعقل بعضها عن بعض جما وفرادي على وجه كلى أو جزئي فلا يحتاج في العلم بها الى صورة زائدة فلا فعل هناك ولا قبول ولاحال ولا محل ولا احتياج في شي، من كالانه الى ما هو غيره صادر عنه تعالى الله عما مقول الظالمون علوا كبيرا \*

﴿ القول في أن علمه بذاته منشأ لعلمه بسائر الاشياء ﴾ قالت الحكماء يعلم الاول سبحانه الاشياء بسبب علمه بذاته لانه يعلم ذاته التي هي مبدأ تفاصيل الاشياء فيكون عنده أمر بسيط هو مبدأ العلم بتفاصيلها وهو علمه تعالى بذاته فان العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلولات سواء كانت بواسطة أولا \* فالعلم بذاته التي هي علة ذاتية للمعلول الاول يتضمن العلم به \* ثم المجموع بذاته التي هي علة ذاتية للمعلول الاول يتضمن العلم به \* ثم المجموع

<sup>(</sup>١) وفي نسخة منايزة

علة قريبة للمعلول الثاني فيلزم العلم به أيضا وهكذا الى آخر المعلولات \*فعامه بذاته يتضمن العلم بجميع الموجودات اجالا فاذا فصل ما فيه امتاز بعضها عن بعض وصارت مفصلة فهو كأس بسيط يكون مبدأ لتفاصيل أمور متعددة فكما أن ذاته مبدأ لخصوصيات الاشياء وتفاصيلها كذلك علمه بذاته مبدأ للعلوم بالاشياء وتفاصيلها \* ونظيره ما يقال في تضمن العلم بالماهية العلم باجزائها اجمالا وكونه مبدأ لتفاصيلها ولايذهب عليك أنه يلزم من ذلك علمه بالجزئيات من خيث هيجزئية فانالجزئياتأ يضامه لولةله كالكايات فيلزم علمهما أيضا \* وقد اشته وعنهم انهم ادعو التفاء علمه بالجزئيات من حيث هي جزئية لاسنلزامه التغيرفي صفاته الحقيقية ولكرن أنكره بعض المتآخرين وقال نفى تعلق علمه بالجزئيات مما أحال عايهم من لم يفهم كالامهم وكيف ينفون تعلق علمه بالجزئيات وهي صادرة عنه وهو عاقل لذاته عندهم \* ومذهبهم ان العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول بل لما نفوا عنه الـكون في المـكان جعلوا نسبة جميع الاماكن اليه نسبة واحدة متساوية ولمانفوا

عنه الكون في الزمانجملوا نسبة جميع الازمنة ماضيها ومستقبلها وحالها اليه نسبة واحدة فقالوا كأيكون العالم بالامكنة اذا لم يكن مكانيا يكون عالما بان زيدا في أي جهة منجهات عمرو وكيف تكون الاشارة منه اليه وكم بينها من المسافة وكذلك في جميع ذوات العالمولا يجعل نسبة شي منها الى نفسه لكونه غير مكانى كذلك العالم بالازمنة اذالم يكن زمانيا يكون عالما بان زيدا في أي زمان يولد وعمر افى أي زمان وكم يكون بينها من المدة - وكذلك في جميع الحوادث المرتبطة بالازمنة ولا يجعل نسبة شئ منها الى زمان يكون حاضر اله فلا تقول هذا مضي وهـ ذا ما حصل بعد وهـ ذا موجود الآن بل يكون جميع ما في الازمنة حاضراً عنده متساوى النسبة اليه مع علمه بنسبة البعض الى البعض وتقدم البعض على البعض اذا تقرر هذا عندهم وحكموا به ولم يسم هـذا الحركم أوهام المتوغلين في المكان والزمان حركم بعضهم بكونه مكانيا ويشيرون الى مكان يختص به وبمضهم بكونه زمانيا ويقولون أن هذا فأنه وأن ذلك لم يحصل له بعد وينسبون

من ينفي ذلك عنه الى القول بنفي العلم بالجزئيات الزمانية وايس كذلك؛ وفي كلامالصوفية قدس الله تعالى أسرارهم ان الحق سبحانه وتعالى لما اقتضى كل شيء إما لذاته أويشرط أو شروط فيكون كل شيء لازمه أو لازم لازمه وهلم جرا فالصانع الذي لا يشغله شأن عن شان واللطيف الخبير الذي لايفوته كال لا بدوان يعلمذاته ولازمذاته ولازم لازمه جما وفرادي إجالًا وتفصيلًا إلى مالايتناهي \* وايضا في كلامهم ان الحق سبحانه وتعالى لاطلاقه الذاتي له المعية الذاتية مع كل موجود وحضوره مع الاشياء علمه بها فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء \* فالحاصل ان علمه بالاشياء على وجهين ﴿ أحدهما ﴾ من حيث سلسلة الترتيب على طريقة قريبة من طريقة الحكماء ﴿ والثاني ﴾ من حيث أحديته المحيطة بكل شيء ولا يخفي عليك ان علمه تمالي بالاشياء على الوجه الثاني مسبوق بعلمه بها على الوجه الاول فان الاول علم غيبي بهاقبل وجودها ﴿ والثاني ﴾ علم شهودي بها عندوجودها وبالحقيقة ليس هناك علمان بل الحق أن الاول بو اسطة وجود متعلقة أعنى المعلوم نسبة

باعتبارها نسميه شهودا وحضورا لاانه حدثهناك عزآخر فان قلت يلزم من ذلك إن يكون علمه على الوجه الثاني مخصوصا بالموجودات الحالية \* قلت أعم لـكن الموجودات كلها بالنسبة اليه تعالى حالية فان الازمنة متساوية بالنسبة اليه ماضرة عنده كما مر في كلام بعض المحققين عن قريب \* ﴿ القول في الارادة ﴾ اتفق المتكلمون والحكما، على اطلاق القول بأنه مريد لكن كثر الخلاف في معنى ارادته فعنـــد المنكلمين من أهل السنة الماصفة قدعة زائدة على الذات على ما هو شأن الصفات الحقيقية \* وعند الحكما، هي العلم بالنظام الا كمل ويسمو نه عناية \* قال ابن سينا العناية هي احاطة علم الاول تعالى بالكل وبما يجب أن يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن النظام فعلم الاول بكيفية الصواب في ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير والجود في الكل من غير انبها ثقصد وطلب من الأول الحق \*و محرير المذهبين ان نقول لايخني ان مجرد علمنا بما يجوز صدوره عنا لا يكني في ونوعه بل نجد من أنفسنا حالة نفسانية تابعة للعلم عافيه من المصلحة

ثم تحتاج الى تحريك الاعضاء بالقوة المنبثة في المضلات فذاتنا هو الفاعل والقوة العضلية هي القدرة وتصور ذلك الشيء هو الشعور بالمقدور ومعرفة المصاحة هي العلم بالغاية والحالة النفسانية المسماة بالميلان هي التابعة للشوق المتفرع على معرفة الفالة \*فَهُ ذُوا مُورِ مَتَفَارِةَ مُمَارِقً فَلَكُمْ وَاحِدُ مُهَامِدُ خُلِقُ صدور ذلك الشيء \* فالمتكلمون المأنهون تعليل أفعاله بالاغراض يثبتون له ذاتا وقدرة زائدة على ذاته وعلما بالمقدور وعافيه من المصلحة زائدا أيضا على ذاته وارادته كذلك وبجملون للمجموع مدخلا في الايجادسوي العلم بالمصلحة فتكون هي غرضاو غابة لاعلة غائية ﴿ وأما الحبكماء فاثبتو الهذا تاوعلما بالاشياء هوعين ذاته وبجملون الذات مع العلم كافيين في الايجاد \*فعلمه عين قدرته وعين ارادته اذ هو كاف في الصدور وايس له حالة شبيرة بالميلان النفساني الذي للانسان فما يصدر بالنسبة الينامن الذات مع الصفات بصدر عنه بمجرد الذات «فهذامهني امحاد الصفات مع الذات فايس صدور الفعل منه كصدوره منا ولا كصدوره من النار والشمس مما لاشمور له بما يصدر

عنه ﴿ وأما الصوفية المحققون ﴾ قدس الله أسر ارهم فيثبتون له سبحانه ارادة زائدة على ذاته لكن بحسب التعقل لا محسب الخارج كسائر الصفات فهم يخالفون المتكلمين في اثبات ارادة زائدة على ذاته بحسب الخارج والحكماء في نفه ابالمرة ﴿ القول في القدرة ﴾ ذهب المليون كلهم الى انه تعالى قادرأى بصحمنه ايجاد العالم وتركه فليس شئ منهما لازما لذاته محيث يستحيل انفكا كهعنه ﴿ وآماالفلاسفة إفانهم قالو اايجاده للعالم على النظام الواقع من لوازم ذاته فيمتنع خلوه عنه «فا نكروا القدرة بالمني المذكور لاعتقادهم انه نقصان \*واثبتواله الانجاب زعما منهم انه الـكمال التام \*وأما كونه تمالى قادرا عمني ان شاء فعل وان شاء لم يفعل فهومتفق عليه بين الفريقين الاان الحكماء ذهبو الى ان مشيئة الفعل الذي هو الفيض والوجود لازمة لذاته كلزوم الصفات الكمالية له \* فيستحيل الانفكاك عنهافمقدم الشرطية الاولى واجب الصدق ومقدم الثانية ممتنع الصدق ، وكلتا الشرطيتين صادقتان في حق البارى سبحانه وتعالى ﴿ واما الصوفية ﴾ قدس الله تعالى اسر ارهم فيثبتون له سبحانه قدرة زائدة على الذات تعقلا والعلم بالنظام

الاكمل واختيارافي ايجادالعالم لكن لاعلى النحو المذكورالمتصور من اختيارالخاق الذي هو ترددوانع بين امرين كل منهما ممكن الوقوع عنده فيترجع عنده أحدهمالمز بدفائدة أومصلحة سوخاها فَمُلُ هَذَامُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّاتِ وَأَحِدَى ۗ الذَّاتِ وَأَحِدَى ۗ الصفات وأمره واحدوعلمه منفسه وبالاشياء واحد فلايصح لدمه تردد ولا امكان حكمين مختلفين بل لاعكن غير ماهو المعلوم المرادق نفسه والاختيار الالهي اعاهو بين الحبر والاختيار المفهومين للناس وأنما معلوماته سوآء قدروجو دهاأولم نقدر مرتسمة في عرصة علمه ازلا والدا ومرتبة ترتبيا لاا كمل منه في نفس الأمر وان خني ذلك على الاكثرين فالاولوية بين أمرين يتوهم امكان وجود كل مهما أنما هوبالنسبة الىالمتوهم المتردد وأما في نفس الامر فالواقع واجب وماعداه مستحيل الوجود وفان قلت قداستدل الفرغاني رحمه الله تعالى في شرحه القصيدة التائية بقوله تعالى (الم ترالي ربك كيف مدالظل)أي ظل التـكوين على المـكونات ولوشا. لجمله ساكنا ولم عده على ان الحق سبحانه لولم يشأ ابجاد العالم لم يظهر وكان له ان

لايشاً فلا يظهر \*قلت قولهم أن لم يشألم يقع صحيح وقد وقع في الحديث مالم يشأ لم يكن ولكن صدق الشرطية كا سبق لا يقتضى صدق التاليأ و امكانه فلاينافيه قاعدة الا يجاب فضلا عن الاختيار الجازم المذكور «فقولهم في الا يجاد السكلى للمالم كان له ان لا يشأ فلا يظهر الما الني الجبر المتوهم للمقول الضعيفة واما لانه سبحانه باعتبار ذاته الاحدية غنى عن المالمين \* فالصوفية متفقون مع الحسكما، في امتناع صدق مقدم الشرطية الثانية ومخالفون معهم في اثبات ارادة زائدة على العلم بالنظام الاحكم كان العلم كا عن العلم كا يستحيل انفكا كما عن العلم كا

﴿ القول في ان الأثر القديم هل يستند الى المختار ام لا ﴾ اعلم ان المتكامين بل الحكماء أيضا اتفقو اعلى ان القديم لا يستند الى الفاعل المختار لان فعل المختار مسبوق بالقصد والقصد الى الفاعل المختار لان فعل المختار مسبوق بالقصد والقصد الى الانجاد مقارن لعدم ماقصد انجاده ضرورة \* فالمتكامون اثبتوا اختيار الفاعل وذهبوا الى ننى الأثر القديم \* والحكماء اثبتوا وجود الأثر القديم وذهبوا الى ننى الاختيار \* وأما الصوفية اثبتوا وجود الأثر القديم وذهبوا الى ننى الاختيار \* وأما الصوفية

قدس الله تعالى اسرارهم فجوزوا استناد الأثر القديم الى الفاعل المختار وجموا بين اثبات الاختيار والقول وجوب الآثر القديم فأنهم قالوا افاد المشف الصريح ان الذي اذا اقتضى أمر الذاته أى لابشرط زائدعليه وهو المسمى غيرا وانشتمل على شرط أوشروطهي عين الذات كالنسب والاضافات فلا يزال على ذلك الامر ويدوم له ما دامت ذاته كالقلم الاعلى فانه أول مخلوق حيث لاواسطة بينه وبين خالقه يدوم بدوامه وكأنهم تمسكوا في ذلك إلى ما ذكره الآمدي من أن سبق الايجاد قصدا على وجود المملول كسبق الايجاد ايجاما فكما ان سبق الايجاد الايجابي سبق بالذات لابالزمان فيجوز مثله همنا بان يكون الايجاد القصدي مع وجو دالمقصود زماناومتقدماعليه بالذات وحينئذ جاز أن يكون بعض الموجودات واجبا في الازل بالواجب لذاته معكونه مختارافيكونان معافي الوجودوان تفاوتا في التقديم والتأخير بحسب الذات كما ان حركة اليد سابقة على حركة الخاتم بالذاتوان كانت ممافي الزمان \*فان قيل انا اذا راجعنا وجداننا ولاحظنا معنى القصدكما ينبغي نعلم بالضرورة

ان القصد الى غير اتجاد الموجود محال فلابد ازيكون القصد مقار نالمدم الاثر فيكون اثر المختار حادثا قطعا \*قلنا تقدم القصد على الايجاد كنقدم الايجادعلى الوجود في أمهما محسب الذات فيجوز مقارئتهما في الوجود زمانا لان المحال هو القصد الى ا بجاد الموجود يوجود قبل \* و بالجملة فالقصد اذا كان كافيا في وجود المقصودكان معهواذالم يكن كافيافقد يتقدم عليه زمانا كقصدنا الى افعالنا \* فان قيل محن اذا راجعنا وجداننا ولاحظنا معنى القصد جزمنا بان القصد الى محصيل الشيء والتأثيرفيه لايعقل الاحال عدم حصوله كا ان انجاده لا يعقل الاحال حصوله وان كان سابقا عليه بالذات وهذا المعنى ضرورى لا يتوقف الاعلى تصور معنى القصد والارادة كما ينبغي #قلناالراجع الى وجدانه اغا بدركه قصده وارادته الحادثة الناقصة لا الارادة الكاملة الازلية ولا شك أنهما مختلفان حكما فالاولى ليست كافية في محصيل المراد ولهذا مختلف المراد عنها كثيرا والثانية كافية فيه فلا عكن تخلفه عنها فاس أحداهما من الاخرى \* ﴿ اعلم ﴾ ان الصفات الكمالية كالعلم والارادة والقدرة لها

اعتباران ﴿ أحدهما ﴾ اعتبار نسبتها الى الحق سبحانه علاحظة وحدته الصرفة ومرتبة غناه عن العالمين وهي سهـذا الاعتبار آزاية أبدية كاملة لاشائبة نقص فها ﴿وَثَانِهِمَا ﴾ أن نسبة الماهيات الغير المجمولة الى نوره الوجودي كنسبة المرآى الى ماينطبع فيها ومن شأن المتجل يصفاته الكمالية ان يظهر محسب الحجلي لا يحسب المتحلي \* فاذا يجلى في أمر ماظهر تصفاته الكمالية فيه بحسبه لابحسب المتجلى سبحانه فيلحقها النقص لنقصان المجلى \* فالعارف اذا ادركها بوجد انه اضاف النقص الى عدم قابلية المجلي واسندها اليه سبحانه كاملة مقدسة عن شائبة النقص وان اسندها اليه سبحانه ناقصة كان هـذا الاسناد ماعتبار ظهوره في مجاليه لا محسب صرافة وحدته أماغير العارف اذا اسندها اليه سبحانه ناقصة من غير تمنز بعض المراتب عن يعض أونفاها عنه بالمرة تعالى الله عما لقول الظالمون علوا كبيرا ﴿ القول في كلامه سبحانه وتعالى ﴾ والدليل على كونه متكايا اجاع الانبياء عليهم الصلاة والسلام عليه وتواتر عنهم أنهم كانوا يثبتونله الكلام ويقولون ان الله تعالى أمن بكذا ونهى

عن كذا واخبر بكذا وكل ذلك من اقسام الكلام ﴿ اعلم ﴾ ان همنا قياسين متمارضين ﴿ أحدهما ﴾ ان كلام الله تعالى صفة له وكل ماهوصفة له فهو قديم فكلام الله تعالى قديم ﴿ وَتَأْسِهِما ﴾ ن كلامه مؤلف من اجزاء مترتبة متعاقبة في الوجود وكل ما هوكذلك فهوحادث فكازم الله سبحانه حادث فافترق المسلمون الى أربع فرق فرقتان منهم ذهبوا الى صحة القياس الأول وقدحت واحدة منهما في صغرى القياس الثاني وقدحت الاخرى في كبراه \*وفرقتان ذهبوا الى صحة الثاني وقدحوا في احدى مقد متى الاول على اتفصيل المذكور \* فاهل الحق منهم من ذهبوا الى صحة القياس الاول وقد حوا في صفري القياس الثاني فقالوا كلامه تعالى ليس من جنس الاصوات والحروف بل صفة ازاية قائمة بذات الله تعالى وهو مها آمر و ناه و مخبر وغير ذلك مدل علما بالمبارة أو بالكتابة أو الاشارة \* فاذا عبر عما العربية فقرآن \* وبالسريانية فانجيل \* وبالعبرانية فتوراة والاختلاف على العبارات دون المسمى "والتفصيل في هـذا المقام انه اذاأخبر الله تعالى عن شئ أو أمر به أو نهى عنه الى

غير ذلك واداه الانبياء عليهم الصلاة والسلام الى انمهم بعبارات دالة عليه فلاشكان هناك امور اثلاثة معانى معلومة وعبارات دالة عليها معلومة ايضا وصفة يتمكن بها من التعبير عن تلك المعانى مذه العبارات لافهام المخاطبين ولا شك في قدم هذدالصفة بالنسبة اليهسبحانه وكذافي قدم صورة معلومية تلك المعانى والعبارات بالنسبة اليه تعالى فازكان كلامه تعالى عبارة عن تلك الصفة فلا شك في قدمه وان كان عبارة عن تلك المعانى والعبارات فلاشك أنها باعتبار معلوميتها له سبحانه أيضا قدعة لكن لا مختص هـ فدا القدم مها بل يعمها وسائر عبارات المخلوتين ومدلولاتها لانها كلها معلومة لله سبحانه أزلا وأبدا وان كان عبارة عن أمر وراء هذه الامور الثلاثة فليس على أثباته دليل يقوم على ساق وما اثبته المتكامون من الكلام النفسي فان كان عبارة عن تلك الصفة في كمه ظاهر وان كان عبارة عن تلك المعانى والعبارات المعلومة فلا شك ان قيامها به سبحانه ايس الا باعتبار صورة معاوميتها فايس صفة برأسها بل هومن جزئيات العلم وأما المعلوم فسواء كانت

المبارات أومدلولاتهافليس قائمانه سبحانه فان العبارات وجودها الاصلى من مقولة الاعراض الغير القارة وأمامد لولاتها فبعضها من قبيل الذوات وبعضها من قبيل الاعراض الغير القارة فكيف تقوم به سبحانه ولنذكر في هذا المقام كلام الصوفية ليتضم ماهو الحق ان شاءالله تعالى «قال الامام حجة الاسلام رضى الله تعالى عنه الكلام على ضربين ﴿ أحدهما ﴾ يطلق في حق الباري تعالى ﴿ والثاني ﴾ في حق الآ دميين ﴿ أَمَا الْكَلَّامِ الذي ينسب الى الباري تمالى فهو صفة له من صفات الربوسة فلا تشامه بين صفات البارى تعالى وصفات الآ دميين فان صفات الآدميين زائدة على ذواتهم التنكشر وحدتهم وتتقوم أنيتهم بتلك الصفات ويتمين حدودهم ورسومهم بها \* وصفة الباري تعالى لابحد ذاته ولا ترسمه فايست اذا أشياء زائدة على العلم الذي هو حقيقة هو ته تعالى \*ومن أراد أن يعد صفات البارى تمالى فقد أخطأ ﴿ فالواجب على العاقل أن يتأمل ويعلم أن صفات الباري تعالى لاتتعدد ولا ينفصل بعضها عن بعض الافي مراتب العبارات وموارد الاشارات؛ واذا اضيف علمه الى

استماع دعوة المضطرين يقال سميع واذا اضيف الى رؤيةضمير الخلق تقال بصير واذا أفاض من مكنونات علمه على قلب أحد من الناس من الاسرارالالهية ودقائق جبروت الربوبية بقال متكلم فليس بعضه آلة السمع وبعضه آلة البصر وبعضه آلة الكلام فاذآكلام الباري تعالى ليسشيئا سوى افادة وافاضة مكنو نات علمه على من يويدا كرامه قال تعالى ﴿ فلما جاءموسي لميقاتنا وكله ربه ﴾ شرفه بقربه وقربه نقهدسه وأجلسه على بساط أنسه وشافهه باجل صفاته وكلمه بعلم ذاته كماشاء تكلم وكلما أرادسمم وفي الفتوحات المكية قدس الله مصدرها ان المفهوم من كون الةرآن حروفا أمران \* الامرالواحد المسمى قولا وكلاماولفظا والامرالآخريسمي كتابة ورقاو خطا والقرآن يخطفله حروف الرقم وينطق بهفله حروف اللفظ فلماذا برجع كونه حروفا منطوقا مهاهل لكلام الله الذي هوصفته أوهل للمترجم عنه ﴿فَاعِلْمُ ﴾ أن الله تعالى قد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم الهسبحاله يتجلى فىالقيامة فى صورمختلفة فيمرف وينكر ومن كانحقيقته تقبل التجلي فالريبعد أن يكون الكلام

بالحروف المتلفظة بها المسماة كلام الله تعالى لبعض تلك الصور كما يليق بجلاله كذلك نقول تكلم بحروف وصوت كما يليق بجلاله ﴿ وقال أيضا رضي الله تمالي عنه بعــد كلام طويل فاذا تحققت ما قررناه تبينت ان كلام الله تعالى هو هـذا ألمنلو المسموع المتلفظ به المسمى قرآناً وتوراة وزبوراً وانجيلا \* قال الشيخ صدر الدين القونوي قدس سره في تفسير الفائحة كان من جملة ما من الله تعالى على عبده أراد به نفسه ان أطلعه على بعض أسرار كتابه الكريم الحاوى على كل علم جسيم وأراه اله ظهر عن مقارعة غيبية والعة بين صفتي القدرة والارادة منصبغا بحكم ما أحاط به العلم في المرتبة الجامعة بين الغيب والشهادة لكنعلى بحو ما اقتضاه الموطن والمقام وعينه حكم المخاطب وحاله ووقته بالتبعية والاستلزام فالدي بظهر من كلام هؤلاء الاكابر ان الـكلام الذي هو صفته سبحانه ليس سوى افادة وإفاضة مكنونات علمه على من بريد اكرامه \* وان الكتف المنزلة المنظومة من حروف وكلمات كالقرآن وأمثاله أيضا كلامه لكنها من بعض صور تلك

الافادة والافاضة ظهرت بتوسط العلم والارادة والقدرة في البرزخ الجامع بين الغيب والشهادة يمني عالم المثال من بعض مجاليه الصورية المثالية كايليق به سبحانه والقياسان المذكوران في صدر المبحث ليسا عتمارضين في الحقيقة فان المرادبالكلام في القياس الاول الصفةالقاعة بذاته سبحانه بوفي الثاني ماظهر في البرزخ من بعض المجالي الالهية والاختلاف الواقع بين فرق المسلمين لعدم الفرق بين الـكلامين والله سبحانه أعلم قال بمضهم في قوله تعالى ﴿ واذ قال ربك للملائكة انى جاعل في الارض خليفة ﴾ اعلم ان هذه المقاولة مختلف باختلاف العوالم التي يقع التقاول فيها فان كان واقعاً في العالم المثالي فهو. شبيه بالمكالمة الحسية وذلك بان يتجلى لهم الحق مجليامثاليا كتجليه لاهل الآخرة بالصور المختلفة كما نطق به حديث التحول وانكان واقما في عالم الارواح من حيث بجردها فهو كالكلام النفسي فيكون قول الله تدال لهم القاؤه في قلوبهم العني المراد ومن هذا يتنبه الفطن على كلام الله تعالى ومراتبه فأنه عين المتكم في مرتبـة ومعـني قائم به في أخرى كالـكلام النفسي وانه

مركبة من الحروف ومعبر بها في العالم المثالي والحسى بحسبهما ﴿ القول في بيان ان لا فدرة للمكن ﴾

ذهب الشيخ أبو الحسن الاشمرى رضى الله تعالى عنه الى أن أفعال العباد الاختيارية وافعة نقدرة اللهوحبه هاوليس لقدرتهم تأثير فيها بل ان الله أجرى عاديه بان يوجد في العبد قدرة واختيارا \* فاذا لم يكن هناك ما نع أوجه فيــه فعله المقدور مقارنا لهما فيكوز فعلى العبد مخلوقا لله الداعا واحداثا ومكسوبا للعبد \* والمراد بكسبه اياه مقارنته القدرته وارادته من غير أن يكون هناك منه. تأثيرا ومدخل في وجوده سوى كونه محلاله \* وقال الحكماء هي واقعة على سبيل الوجوبوامتناع التخاف نقدرة بخلقها الله تمالي في المسد اذا قارنت حصول الشرائط وارتفاع الموانع \* ومذهب الصوفية القائلين بوحدة الوجود الالوجود الحق لما تنزل من مرتبة وحدته واطلاقه الى مراتب التكثر والتقيد أنماتنزل باحدية جميع صفاته وأسمائه فكما تقيدت ذاته في هذا التنزل بحسب استعدادات القوابل كذلك تقيددت صفاته واسماؤه بحسبها فعملم العباد وارادتهم

وقدرتهم كلها صفدات الحق سبحانه وتعالى تنزلت من مرتبة اطلاقها الى مراتب التقيد بحسب استعدادات العباد وفافعالهم الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها لكن بعد تنزلها الى مراتبهم وظهورها فيهم وتقيدها بحسب استعداداتهم وليس لهم قدرة ورآء ذلك ومعنى كونها مكسوبة لهم ان للحوصيات استعداداتهم مدخلا في تقيد القدرة المتعلقة بها المؤثرة فيها لاأن لهم تأثيرا فيها و

﴿ القول في صدور الـ كثرة عن الوحدة ﴾

ذهبت الاشاعرة الى جواز استناد آثار متعددة الى مؤثر واحد بسيط وكيف لا يجوزون ذلك وهم قائلون بان جميع الممكنات المتكثرة كثرة لا يحصى مستندة بلا واسطة الى الله تعالى مع كونه منزها عن التركيب والحكما منعوا جواز استناد الا ثار المتعددة الى المؤثر الواحد البسيط الا بتعدد الالة كالنفس الناطقة تصدر عنها آثار كثيرة بحسب تعدد آلاتها التي هي الأعضاء والقوى الحالة فيها أو بتعدد شرط أوقابل كالعقل الفعال على رأيهم فإن الحوادث في العالم العنصرية

مستندة الله بحسب الشر الطوالقو ابل المتكثرة \* وأما البسيط الحقيقي الواحد منجميع الجرات بحيث لايكون هناك تعدد لابحسب ذاته ولابحسب صفاته الحقيقية ولا الاعتسارية ولابحسب الالات والشرائط والقوابل كالمبدأ الاول فلابجوز ان يستند اليــه الأأثر واحد؛ وسُوا على ذلك كيفية صدور الممكنات عن الواجب تمالي كما هومذهبهم على ماسيابي ان شاء الله تمالي ولا يلتبس عليك ان الاشاعرة لما أنبتواله تمالي صفات حقيقية لم يكن هو بسيطا حقيقيا واحدا من جميع جياته فلا يندرج على رأيهم في هذه القاعدة ولكل من الفريقين دلائل على ماذهبوا اليه وقوادح فيما ذهب اليه من مخالفه و الظاهر أن الحق ماذهب اليه الحكماء من امتناع صدور الكه برة عن الواحد الحقيقي ولهذا وافقهم الصوفية المحققون في ذلك لكن خالفوهم في كون المبدأ الاول كذلك فأنهم يثبتو ذله تعالى صفات ونسبا تغايره عقلالا خارجاكما سبق فيجوزون أن بصدر عنه باعتباركونه مبدأ للمالم كثرة من حيث كثرة صفاته واعتباراته \* وأمامن حيث وحدته الذاتية إ

فلا يصدر عنه الا أمر واحد من تلك الصفات والاعتبارات وبواسطته تلحقه سائر الاعتبارات وبواسطة كثرة الاعتبارات كثرة وجودية حقيقية \*فالصوفية يوافقون الحكما. في امتناع صدورالكثرة عن الواحد الحقيق ويخالفونهم في بجويز صدور الكثرة الوجودية عنالمبدأ الاول ويوافقون المتكلمين في تجويز صدور الكثرة الوجودية عن المبدأ الاول ومخالفونهم في تجويز صدوراك كثرة عن الواحد الحقيق ولما كان المتكلمون بجوزون استناد الآثار الكثيرة الى الواحد الحقيق لاحاجة لهم الى تدقيق النظر في صدور الكثرة عنه مخلاف الحكماء والصوفية فالحكما، بجوزون ان يصدرعن الواحد أشياء كثيرة باعتبارات مختلفة كما أن الواحد له النصفية باعتبار الاثنين معه والثلثية باعتبار الثلاثةممه وعدم الانقسام باعتبار وحدته لاغير ولما كان المبدأ الأول عندهم واحدا من كل الوجوه كان معرفة الوجه في صدورال كثرة عنه مجتاجا الى لطف قريحة فنورد الوجه الممكن فيه وهو ان يفرض الواحد الأول (١) ويصير الصادر عنه (ب) وهو في المرتبة الثانية فله (١) بتوسط (ب)

يكون أثر وليكن (ح) ولـ (ب) وحده أثر وليكن (د) وهما في المرتبة الثالثة ثم يكون لـ (١) مع (ج) أثر وليكن (٥) ول (اب) مع (ج) أثر وليكن (ز) وله (١) مع (د) أثر وليكن (ح) ولـ (اب) مع (د) أثر وليكن (ك ) ولـ ( ج) وحده آثر ولیکن (ل) ولـ (ز) وحدهآثر ولیکن (م) ولـ (جـد ) مما آثر وليكن (ن) ومن (اجد) أثر وليكن (س) ومن (بجد) آثروليكن (ع) ومن (ابجد) آثروليكن (ف) المرتبة الاولى (١) المرتبة الثانية (ب) من (١) المرتبة الثالثة (ج) من (١) و (د) من (ب) الرتبة الرابعة (م) من ( اجز )من (اب جح) من (اوط) من (ابدى) من (بجك) من (بدل) من (جم) من (زن)من (عدس) من (اجدع) من (بجدف) من (ابجد) وهذه اثنتي عشر وهي المرتبة الرابعة وان اعتبرنا الاسافل بالنظر الى الاعالى مثلا (ب) بالنظر الى (١) والى (ب) والمهما وكذلك في (د) بالنظر الى (١) والى (ب) والى كليهما وعلى هذا القياس فهادونهاصارت الأثاروالاعتبارات أ كثرمن ذلك فان تمدينا هذه المراتب الى الخامسة والسادسة

وما بعدهاصارت الا ثار والاعتبارات بلانهامة وعمكن ان يكون الاول باعتباركل واحد منها فعل وأثر فيصدر منمه منه الإعتبارات موجودات لا ماية لها غير متعلق بعضها بيعض \* قالوا و يكون في العقل الأول بعد صدوره عن الميداً الواحد أربع اعتبارات ﴿ أحدها ﴾ وجوده وهوله من الاول ﴿ وَالثَّانِي ﴾ ما هيته وهي له من ذاته ﴿ وَالثَّالَثُ ﴾ علمه بالأول وهو له بالنظر في الأول ﴿ والرابع ﴾ علمه بدأته وهوله بالنظر الى نفسه فصدر عنه مذه الاعتبارات صورة فلك ومادته وعقله ونفسه وانما أوردوا ذلك بطريق المثال ليتوقف على كيفية صدور الاً ثار الكثيرة بسبب الاعتبارات الكثيرة مع القول بان الواحد لا يصدر عنه باعتبار واحد الا واحد ولم يدعوا أنهم واففون على كيفية صدور سائر الموجردات المكثيرة ولم لتعرضوا لغيير الافلاك التسمة وانما أثبتوا عقولا عشرة لانه لا عمكن أن يكون أقل منها نظرا إلى الافلاك التسعة الكلة \* وأما أكثر فقد ذكروا الافلاك كثيرة وحركاتها مختلفة وبجب ان يكون الكل وأحد عقل ونفسولم يتعرضوا

لله كواك السيارة والثابة \* فجوزوا أن يصدر من المبدأ الأول وجودجيمهذه الموجودات بمضها بتوسط بعض وباعتباردون اعتباره وهذه الاعتبارات ليستمفروضة وليست بعلة تامة لشئ وانماهي اعتبارات انضافت اليمبدأ واحدفتكم تربسيها معلولاته ولا نجب كون الاعتبارات أمورا وجودية عينية بل يكني كونها عقلية فانالفاعل الواحديفمل بسبب اختلاف أمور عقلية وجودنة أوعدميه أفعالا كثيرة \* وأما الصوفية المحققون فقد جوزوا في المبدأ الواحد كثرة الاعتبارات المتشئة بمضهاعن بعض المبتدئة من اعتبارواحدوهو الصادر الاول وتنتشئ منه الاعتبارات الآخرويصدر بثوسط هذه الاعتبارات أمور وجودية عينية في مرتبة واحدة \*وهذه الامور الوجودية تنقسم الى قسمين قسم لاحكر للامكان فيه الامن وجه واحد وهوكونه في حقيقته تمكنا مخاوقا فامكانه فيــه منقول بالنظر اليه فلا تونف عليه قبوله الوجود من موجده واتصافه به بل على شرط هو عض الوجود الحق \* وهذا القسم له الاولية الوجودية في مرتبة الابجاد ويختص بهذه الرتبة القلم الاعلى

والملائكة المهيمنة والكل والافراد من بعض الوجوء يعني من حيث تجرد أرواحهم لا من حيث تعلقها بابدالهم العنصرية والقسم الآخرمع أنه ممكن فيذاته وجوده متوقف على أمر وجودي غير محض الوجود الحق \* وهذا الامرالوجو دي اما واحد كالقلم مع اللوح \* واما أكثر كما في سأئر الموجودات وظهر من هذا التقرير أن الصادر الأول على مذهب الحكماء موجود عيني لا موجود في رتبته وهو العقل الاول\*وعلى مذهب الصوفية نسبة عقلية اعتبارية سابقة على سائر الاعتبارات لا العقل الاول فانهم يثبتون في رتبته موجودات أخركماسبق قال الشيخ صدر الدين القونوى قدس سره وذلك الواحد الصادراؤلا عندنا هوالوجود العام المفاضعلي أعيان المكنات يعنى الاعيانالثابتة لها وهذا الوجود مشترك بين القلم الاعلى الذي هو أول موجود عند الحكيم المسمى بالعقل أيضاوبين سائر الموجودات ليس ذلك الصادر الواحد هو العقل الأول كَمَا يَذَكُرُهُ أَهُلُ النظر مَنُ الفَلاسفَةِ \* ثُمُ قَالَ قَدْسُ سَرِهُ بَعْدُ ذلك وهذا الوجود العام ليس عناير في الحقيقة للوجود الحق

فلا يلزم ان يكون على تلك النسبة فيمكن ان يكون الصادر اولا بالوجود العينى اكثر من واحد كما ذهب اليه الصوفية الموحدة قدس الله اسرارهم (تمت)

﴿ فهرست كتاب الدرة الفاخرة لمولانا ملا عبد الرحمن ﴾ صحيفة ( الجامي عليه الرحمة )

٢٤٩ تميد اعلم ان في الوجود واجبا والالزم انحصار الموجود في المكن الخ

٢٥٠ الكلام فيما ذهب اليه جمهور المتكامين الخ وبيان حاصل مذهب الحكماء في ان للوجود مفهوما واحدا الح ٢٥٠ الكلام في ان مستند الصوفية فيما ذهبوا اليه هو

الكشف والعيان لا النظر والبرهان

٢٥٩ الفول في وحدثه تعالى

٢٦٠ القول الكلي في صفأته تعالى

٢٦٢ القول في علمه تعالى

٢٦٨ القول في ان علمه بذاته منشأ لعلمه بسائر الاشياء

صحيفة

٢٧٢ القول في الارادة

٢٧٤ القول في القدرة

٢٧٦ القول في أن الاثر القديم هل يستند الى المختار أم لا

٢٧٩ القول في كلامه سبحانه وتعالى

٢٨٦ القول في بيان ان لا قدرة للمكن

٢٨٧ القول في صدور الكثرة عن الوحدة ﴿ تُم ﴾

محلد ﴿ بيان الكتب التي تم طبعها بمعرفتنا ﴾

١ كتاب الاربعين في أصول الدين للامام الحمام حجة الاسلام الغزالي

١ كتاب ميران العمل في فلسفة الاخلاق وهو له أيضاً

١ رسالة اللَّدنية له أيضاً ومعها رسالة كنه مالاً بد منه للشيخ الاكبر

١ بحر الـكلام في علم التوحيد لابي المعين النسفي

كتاب أساس التقديس في علم الكلام للامام الرازي ومعه كتاب
 الدرة الفاخرة لملا عبد الرحمن الجامي كلاهما في هذا المجلد

بحموعة الرسائل المشتدلة على فنون متنوعة للاغـة المتقدمين منهم
 حجة الاسلام الغزالي والشيخ الاكبر وأبى الشاءة الشافعي وابن
 سينا وغيرهم من أكابر العلماء

فكل من أراد شيئا من هذه الكتب فليخابرنا بشأنها محى الدين صري الكردي بالازهر الشريف بمصر